AP SIN الِيْعَ بِمُرْ الْمُعَدِّى بِهِ الْمُعَيِّدُ بِهِ الْمُعَدِّدُ بِهِ الْمُعَدِّدُ بِهِ الْمُعَدِّدُ الْمُعَدِّ 2 11:11 جار البغرائة للملبسكاعشة فالنششر بَنيات-لِئنان

# النائية المراجع المرا

تَالِيفَ أَلْرَجُوُمُ إيشيخ مِحمد للمُفترَى بكِ المُفتِث مِزَا وَالْمِكْرُ ورْيْنَ الْإِيَّةِ الْإِسْمَى الِهَامَة الْعُرْيَةِ ورْيْنَ الْإِيَّةِ الْإِسْمَى الِهَامَة الْعُرْيَةِ

الطبعة السابعة

حقوق الطبع محفوظة

197.

یطلبُمن المکتبهالتحبّ ریّرالکب ری بصرص به ۷۸ه

## بسيها لمدارم الرحم

الحد لله على سوابغ نعمه ، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصبه أجمعين .

وبعد: فهذا تاريخ موجز التشريع الإسلام ، أقدمه لطلاب العلم من قوى ، وأرجو أن أكون قد قت لهم بواجب من واجباتنا نحو شريعتنا المطهرة، كما أرجوهم الففران إذا وقفوا على شيء من التقصير ؛ فإنى لم أحذ في هذا الكتاب حذو أحد سبقني في هذا الموضوع ، وإنى أحد الله سبحانه أن صادف خروج كتابي هذا انبثاق فجر الآمال في أن تستميد أن تسترد مصر حياتها العالية : حياة الحرية والاستقلال ، وأن تستميد في العلم سيرتها الأولى : سيرة العلماء العاملين ، والكملة المجتهدين ، النين أهدى إلى أرواحهم العالية كتابي هذا ، وإني أسأل الله حسن التوفيق ،

## مقسمته

### فى ترتيب الكتاب

الفقه الإسلامي ـ مادّته:

(١) القرآن.

(٢) ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الاقوال والافعال الشارحة للقرآن، المبينة مراده، وذلك ما يعرف بالسنة .

(٣) آراء الفقها، : و تلك الآراه ـ وإن كانت مستندة إلى الكتاب والسنة ـ هي نتيجة لآفكار تأثرات مختلفة تبماً للمصور التي وجدت فيها، والطوابع النفسية لكل فقيه . من أجل ذلك يتردد الكاتب لتاريخ الفقه والفقها، بين أن يجعله مبنياً على المصور المتهايزة، وأن يبنيه على اشخاص المجتهدين تبعاً لاختلاف طوابعهم النفسية . ولكن نظرة واحدة جعلتنا نرجح الوجه الآول وهو بناه ذلك التاريخ على العصور المنهايزة، لانهاأقوى وأعم أثراً . أمانفسيات الفقها وفسيتضح أنها لم تكن على اختلاف حقيق ولاسيها من كانوا منهم في عصر واحد .

وجهت النفس إلى استعراض هذه الصور التي مرت أو مرجاً الفقه منذ شرف الله محمداً صلى الله عليه وسلم برسالته إلى الآن فوجدتها

تنقسم إلى ستة أدوار لكل دور طابع خاص لحال المسلمين الاجتماعية كان له أثر كبير فيما وصل إلينا من اجتمادهم وفتاويهم . وهذه الادوار هي :

- ۱ سالتشریع فی حیاة رسول الله صلیالله علیه وسلم: وهو الاصل
   الذی یصر ح کل فقیه آنه مستند إلیه .
- التشريع في عهدكبار الصحابة وهذا العهد ينتهى بانتهاء الحلفاء
   الراشدين رضى الله عنهم .
- التشريع فى عهد صغار الصحابة: ومن ساماهم من التابعين لهم
   بإحسان: وهذا العهد ينتهى بانتهاء القرن الأول من الهجرة،
   أو بعد ذلك بقلبل.
- التشريع فى العهد الذى صارفيه الفقه علما من العلوم، وظهر فيه نوابغ الفقهاء الذين إليهم ألقيت مقاليد الزعامة الدينية، وتلامذتهم الذين بينوا آراءهم من غير أن يكون لهذه النسبة أثر فى استقلالهم الفقهى . ويذنهى هـذا الدور بانتهاء القرن الثالث .
- التشريع في العهد الذي دخلت فيه المسائل الفقهية في دور
   الجدل لتحقيق المسائل المتلقاة من الآئمة ، وظهور المؤلفات
   الكبيرة ، والمسائل الكثيرة : وينتهى هذا العهد بانتهاء

- الدولة العباسية من بغداد وإغارة التتر على ممالك الإسلام، وبعد ذلك بقليل في مصر.
- التشريع في عهد التقليد المحض: وهو ما بعد ذلك إلى الآن.
   هذا الترتيب هو الذي رأيت أن أتبعه في كتابي هذا ، والله اسأل أن يوفقني لإتمام ماأردت.

# المرورالاً ول التشريع في حياة رسول الله ملى الله عليه وسلم

الكتاب والسنة

الكتاب هو القرآن وهو أجل من أن يعَرَّف . أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم منجها من ليلة اليوم السابع عشر من رمضان المسنة الحادية والاربعين من ميلاده حيث أوحى إليه من غار حراء الذي كان يتحنث فيه : أول آية وهي (بشم الله الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ ه اقرَأُ باشمِ رَبك الذي علم خلق ه خلق الإنسان مِنْ عَلقِ ه اقرَأُ وَرَبُّك الآكرمُ ه الذي علم بالقلم م عَلم الإنسان مالم يعلم) إلى تاسع ذي الحجهة يوم الحج بالقلم م عَلم الإنسان مالم يعلم) إلى تاسع ذي الحجهة يوم الحج الوحى إليه بآخر آية وهي (اليَوْمَ أَكملتُ لكم دينه من ميلاده حيث أوحى إليه بآخر آية وهي (اليَوْمَ أَكملتُ لكم دينه مبتدا التذيل ومختمه نعمي ورَضِيتُ لكم الإسلام ديناً) فالمدة بين مبتدا التذيل ومختمه اثنتان وعشرون يوماً .

والليلة الى ابتدأ فيها نزول القرآن هي ليلة القدر الى قال الله فيهـــا ( إنا أنزَلنـــاهُ فِي ليْـلةِ القدرِ . وَمَا أُدرَاك مَا ليْلة القدر . ليْلة القدر خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرِ هُ تَعْزَلُ الْمُلَا يُسَكَّهُ وَالرُّوحِ فَيِهَا بِإِذِنْ رَبِّهُمْ مِن كلُّ أَمْرٍ ه سلام هِي حتى مطلع الفُجْرِ) وقال فيهـا ( إنا أنزلناه فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَة إِنَا كَنَا مُنذِرِينَ مَ فِيهَا مُيفرَق كُلُ أَمْر حَكُمِ . أَمْرًا مِنْ عِندِنا إِنَاكُنا مُرْسِلِين ) ولا نزاع أن هذه الليلة كانت في شهر رمضان قال تعمالي (شهرُ رَمَضَان الذِي أَنزل فِيهِ القرآن تُعمدتي للناس وَ بَيناتٍ مِنَ الهدَى والفرقانِ ) وهو الشهر الذي كان محمد صلى الله عليه و سلم يمتكف فيه بغار حرا. ويصومه . روى ابن إسحاق عن وهب بن كيسان عن عبيد بن عمير بن قتادة الليثي قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بجاور في حرا. من كل سنة شهرا وكان ذلك مما تحنث به قريش في الجاهلية . والتحنث التبرر ، ثم قال حتى إذا كان الشهر الذي أراد الله تعالى فيه ما أراد من كرامته من السنة التي معثه اقه تمالى فيما وذلك الشهر رمضان خرج رسول الله صلى اقه عليه وسلم إلى حراء كما كان يخرج لجواره وممه أهله . . . إلى آخر الحديث .

أما نفس الليلة التي ابتدأ فيها الوحى ففيها خلاف كثير ويميل ابن إسحاق إلى أنها كانت ليلة السابع عشر من الشهر وقد أشار القرآن إلى ذلك في قوله تعالى (إن كنتم آمنتم بالله ومَا أنزلنا عَلَى عَبدِنا يَومَ الفرْقانِ يَومَ التقاء الجمعين يوم التقاء الجمعين يوم التقاء المسلمين والمشركين ببدر وهو يوم الجمعة ١٧ رمضان من السنة الثانية المهجرة . ويوم الفرقان هو اليوم الذي ابتدأ فيه نزول القرآن فهما متحدان في الوصف وهو أنهما جميعاً يوافقان الجمعة ١٧ رمضان وإن

لم يكونا من سنة واحدة . روى الطبرى في تفسيره بسنده عن الحسن ابن على قال كانت ليلة الفرقان يوم التتي الجمعان لسبع عشرة من شهر رمضان . وقد حكى القسطلاني في شرحه على البخاري خلاف العلماء في تعيين هذه الليلة على أقو الكثيرة . ومنها الفول الذي مال إليه ابن إسحاق وقال إنه رواه ابن أبي شيبة والطبراني من حديث زيد بن أرقم وأنا أميل إلى هذا الرأى ثقة مني بأن هذه اللالة على جلالة قدرها ورفعة شأنها يبعد أن يغفل القرآن تعيينها ولو بالإشارة ، وقد أشار إليها فأحسن موقع فإنه يتكلم عن غنائم بدر وهو اليوم الذي أعز الله فيه المسلمين وأراهم من أعاجيب نصره ماضمن لهم عزة دينهم وارتفاع أقدارهم وكارب يوم تلك الموقعة هو اليوم الذي شرف الله فيه محمداً صلى الله عليه وسلم برسالته ، فحسر جدا أن يشير القرآن إلى ذلك فقال : (وَ'مَّا أَنزلنـا عَلَى عَبْدِنَا بَومَ الفرْقانِ بَومَ التق الجَمْعَانِ) .

وأما يوم الحتام فقد قال الطبرى فى تأويل قوله تعالى (اليَوْمَ أَكُمَلتُ لِكُمْ وِبِسُكُمْ ) قالوا وكان ذلك يوم عرفة عام حج النبى صلى الله عليه وآله وسلم حجة الوداع ، وقالوا لم ينزل على النبى صلى الله عليه وآله وسلم بعد هذه الآية شى. من الفرائض ولا تحليل شى، ولا تحريمه وإن النبى صلى الله عليه وآله وسلم لم يهش بعد نزول هذه الآية إلا إحدى وثمانين ليلة وروى ذلك عن ابن عباس والسدى وابن جريج وروى النيسابورى في تفسير، عن ابن عباس أنه قرأ هذه الآية ومعه يهودى فقال اليهودى

لونزلت علينا في يوم لاتخذناه عيداً، فقال ابن عباس إنها نزلت في عيدين اتفقا في يوم واحد في يوم جمعة وافق يوم عرفة .

وكان تنجيم القرآن مثار الاعتراض من المشركين وقد ذكر ذلك القرآن وأجاب عنه فقال فى سـورة الفرقان (وقال الذين كفرُوا لؤلا نزَّلَ عَلَيْهِ الْقَرْآن جُمْلة وَاحِدة كَذَلِكَ لِنشَبَّتَ بِهِ فَوَادَكَ وَرَالناه تَرْتِيلا) وقال فى سورة الإسراء (وَقَرْآناً فَرَقَناه لِتَقَرَأُه عَلَى الناس عَلَى مُكتِ وَنَزلناه تَنزبلا).

وعهد نزول القرآن ينقسم إلى مدتين متمايزتين :

(الأولى) مدة مقامه صلى الله عليه وسلم بمكة وهى اثنتا عشرة سنة وخمسة أشهر وثلاثة عشر يوما من ١٧ رمضان سنة ٤١ إلى أول ربيع الأول سنة ٥٤ من ميلاده، ومانزل من القرآن فيهايقال له المكى

(الثانية) ما بعد الهجرة وهى تسع سنوات وتسعة أشهر وتسعة أيام من أول ربيع الأول سنة عن إلى تاسع ذى الحجة سنة ٩٣ من ميلاده وسنة عشر من الهجرة وما نزل من القرآن فيها يقال له المدنى، ومكى القرآن نحو بهم منه ، ومدنيه نحو بهم منه .

والسور المدنيـة هي : (١) البقرة (٢) آل عمران (٣) النسـاء (٤) المائدة (٥) الانفال (٦) التوبة (٧) الحج (٨) النور (٩) الاحزاب (١٠) القتال (١١) الفتح (١٢) الحجرات (١٣) الحديد (١٤) المجادلة (١٥) الحشر (١٦) الممتحنة (١٧) الصف (١٨) الجمعة (١٩) المنافقون (٢٠) التغابن (٢١) الطلاق (٢٢) التحريم (٢٣) إذا جاء نصر الله . وما عدا ما ذكر فهو مكى .

وبحموع القرآن أربع عشرة ومائة سورة أولها الفاتحة وآخرها الناس؛ والسورة: المنزلة من منازل الارتفاع قال النابغة:

ألم تر أن الله أعطاك سورة ، ترى كل ملك دونها يتذبذب يعنى بذلك أن الله أعطاك منزلة من منازل الشرف قصرت عنها منازل الملوك وقد همز بعضهم السورة من القرآن وتأويلها فى لغة من همزها القطعة التى قد أفضلت من القرآن عما سواها وأنفثت وذلك أن سؤر كل شىء النفثة منه تبتى بعد الذى يؤخذ منه ولذلك سميت الفضلة من شراب الرجل يشربه ثم يفضلها فينفثها فى الإناء سؤرا ومن ذلك قول أعشى ثعلبة يصف امرأة فارقته فأنفث فى قلبه من وجدها بقية :

فبانت وقد أسأرت فى الفؤا ، د صدعا على نأيها مستطيرا وقال فى مثل ذلك :

بانت وقد أسأرت فى النفس حاجتها ، بعد ائتلاف وخير الود ما نفعا ولكل سورة من هذه السور اسم خاص فمنها ماأخذاسمها من مطلعها وهو أكثر سور القرآر مثل سورة الانفال فاتحتها (يستنلونك عَن الانفال) وسورة الإسراء فاتحتها (سُبْحَان الذي أَسْرَى بَعَبدِه ليلا) وسورة طه فاتحتها (طه مَا أنزلنا عَليْك القر آن لِتشْقى) وسورة وسورة طه فاتحتها (طه مَا أنزلنا عَليْك القر آن لِتشْقى) وسورة

المؤمنون فاتحتها (قد أفلح المُؤمِنون) وسورة الفرقان فانحتها (تَبَارَكَ الذِي نَزّلَ الفرقان فانحتها (تَبَارَكَ الذِي نَزّلَ الفرقان عَلَى عَبْدِهِ ) وسورة الروم فاتحتها (اللم تُغلِبَتِ الرُّومُ فِي أَذْنَى الارْضِ) وسورة فاطرفا تحتها (الحَمْدُ لِلهِ فاطِرِ السَّمَلُواتِ اللهُ عَبْر ذلك .

وفى القرآن خمس وثلاثون سورة سميت بأسماء أسياء لم تذكر فى أوائلها كسورة البقرة فإن قصة البقرة ذكرت فى السورة بعد ٢٥ آية منها . وآل عمر ان ذكرت فى سورة آل عمران بعد ٣٧ آية منها . وسورة النساء ذكرت فيها النساء جملة مرات أولها بعد بضع آيات من مفتتحها . وحديث المائدة ذكر فى سورة المائدة بعد عشر ومائة آية أى قرب آخرها إلى غير ذلك . وقد قررت البحث فى سبب اختيار هذه الاسماء فرجحت أنها وإن لم تكن أول هذه السورة تلاوة فهى أولها نزولا اعتباراً بأكثر السور وذلك لأن القرآن لم يرتب حسب نزوله لا فى سوره ولا فى آياته كما يأتى .

كان القرآن ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم خمس آيات وعشر آيات واكثر وأقل. وقد صح نزول عشر الآيات فى قصة الإفك جملة ، وصح نزول عشر آيات من أول المؤمنين جملة وصح نزول (عَيْرُ أُولِي الطَّرَرِ) وحدها فى قوله تعالى (لا يَسْتَوِي القاعِدُونَ مِنَ المُوْمَنِينَ غَيْرُ أُولِي الطَّرَرِ) وحدها فى قوله تعالى (لا يَسْتَوِي القاعِدُونَ مِنَ المُوْمُ مِنِينَ غَيْرُ أُولِي الطَّرَرِ وَالمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ بِأَمْوا لِهِمْ وَأَنْفَسِهمْ) وكذلك قوله تعالى: (وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُم اللهُ مِنْ

فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللهَ عَلِيمِ حَكَيمٌ ) بعد قوله تعالى ( إنما المُشْرِكُونَ بَحَسُنُ فَلَا يَقْرَ بُوا المَسْجِدَ الحَرَامَ بَعْدَ عامِهِمْ هَلَذا ).

وكان النبي صلى الله عليه وسلم أمياً لا يقرأ ولا يكتب دل على ذلك القرآن في قوله في سورة الروم (وَمَا كَنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلُهِ مِن كَتَابِ وَلا تَخْطُهُ بِيَمِينِكَ إِذَا لارْتَابَ المُبْطِلُونَ ) فكان يتحمله من الملك حفظاً، وإلى ذلك الإشارة في قوله تعالى في سورة القيامة (لا تُتَحرِّكُ بِهِ إِستانك لِتُعجلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنا جَمْعَهُ وَقَرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأُنَاهُ فَا تَبِعْ قَرْآنَهُ مُمَّ لِتُعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنا جَمْعَهُ وَقَرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأُنَاهُ فَا تَبِعْ قَرْآنَهُ مُمَّ لِتُعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنا جَمْعَهُ وَقَرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأُنَاهُ فَا تَبِعْ قَرْآنَهُ مُمَّ لِتُعْجَلَ بِهِ القَرْآنِ مِنْ قَبْلِ إِنَّ عَلَيْنا بِيانهُ ) وقال في سورة طه (وَلا تُعْجَلُ بِالقَرْآنِ مِنْ قَبْلُ أَنْ عَلْمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفُلَى) وقال في سورة سبح أن يُقضى إليما شاءَ الله لا أنه يعلمُ الجهرَ وَما يَخْفُلَى) وقال في سورة الحجر (إنَّا نَحْنُ نَزَّلنا الذَّكْرَ وَإِنَّا لهُ لَحَا فَطُونَ ).

فكان إذا تفهم الآيات وحفظها بلغها الناس وأمركاتباً منكتابه أن يكتبها بين يديه إما على عسيب وهى جريد النخل وإما على لحف وهو حجر رقيق وإما على رقعة . وكان لهكتاب معروفون يكتبون له : ذكر بعضهم أن عددهم ستة وعشرون ونقل الحلبى عن سيرة العراقى أنهم كانوا اثنين وأربعين منهم الذي لازمه صلى الله عليه وسلم فى جميع أدواره التشريعية ومنهم من كان يكتب له مدة قلت أوكثرت ، وأشهر

هؤلاء الكناب: الخلفاء الأربمة وعامر بن فهيرة وكان يكتب الرسائل للملوك وغيرهم. ومنهم أبى بن كعب وهو أول من كتب له من الأنصار ملدينة كان فى أغلب أحواله يكتب الوحى وهو أحد الفقهاء الذين كانوا يكتبون فى عهده صلى الله عليه وسلم ، وثابت بن قيس بن شهاس وزيد إبن ثابت ومعاوية بن أبى سفيان وأخوه يزيد . وكان معاوية وريد بن ثابت ملازمين للكتابة بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الوحى وغيره لاعمل لها غير ذلك ، والمغيرة بن شعبة والزبير بن العوام وخالد بن الوليد والعلاء بن الحضرى وعمرو بن العاص وعبدالله ابن الحضرى ومحمد بن مسلمة وعبد الله بن عبد الله بن أبى بن سلول .

وكان هذا المدكنوب يوضع فى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكتب الكتاب لانفسهم منه صورة ويدلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على موضع ما ينزل من الآيات من سورته فكانت حافظة الاميين وصحف الكاتبين والصحف التى فى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها تتعاون على حفظ ما أنزل الله سبحانه . ولا خلاف بين العلماء فى أن ترتيب آيات السور توقينى بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وقد مضى هذا العهد ولم يجمع القرآن في اصحف وكان من القراء في العهد النبوى من جمع القرآن كله حفظاً عن ظهر قلب منهم عبد الله ابن مسعود وهو من السابقين الاولين وقد رافق النبي صلى الله عليه وسلم

فى جميع زمن النبوة وسالم بن معقل مولى أبى حذيفة وهو مشل عبد اقه بن مسعود فى تقدم الإسلام والمرافقة ، ومعاذ بن جبل وأبى ابن كعب وزيد بن ثابت وأبو زيد وهؤلاء الاربعة من الانصار وأبو الدرداء وغيرهم وكان كثير من الصحابة يحفظ بعضه .

# كيفكان ينزل القرآن

كانت الآيات التشريعية وهي آيات الآحكام تنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغالب جوابا لحوادث في المجتمع الإسلامي و تعرف هذه الحوادث بأسباب النزول وقد اعتنى بها جماعة من المفسرين وألفوا فيها كستبا وجعلوها أساسا لفهم القرآن وسنفصل ذلك في الادوار الآتية ؛ وأحيانا كانت تدنزل الآيات جوابا عن أسئلة يسألها بعض المؤمنين وقليلا ماكانت تنزل الآحكام مبتدأة . ولنضرب أمثلة لكل من هذين القسمين :

(۱) أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم مرثداً الغنوى إلى مكة ليخرج منها قوما مسلمين مستضعفين فلما وصلها عرضت امرأة مشركة نفسها عليه وكانت ذات جمال ومال فأعرض عنها خوفا من الله ثم أقبلت عليه تريد لا واجه فقبل ووقف ذاك على إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم

فلما قدم المدينة عرض قضيته على رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلب إجازة ذلك النكاح فنزل قوله تعالى فى سورة البقرة (وَلا تَشْكِحُوا المُشْرِكاتِ حَتَى 'يُوْ مِنَ وَلاَمَة مُوْ مِنَة خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكة وَلو أَعْجَبَتْكَمَ وَلا مُشْرِكة وَلو أَعْجَبَتْكَم وَلا تُسْكِحُوا المُشْرِكينَ حَتَى 'يُوْ مِنوا ولقَبْدٌ مُوْ وَن خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكِ وَلا أَتْسَكِحُوا المُشْرِكينَ حَتَى 'يُوْ مِنوا ولقَبْدٌ مُوْ وَن خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكِ وَلا أَتْسَكِحُوا المُشْرِكينَ حَتَى 'يُؤْ مِنوا ولقَبْدٌ مُؤْ وَن خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكِ وَلا أَتْسَكَحُوا الله الجَنةِ وَالمَغْفِرَة وَلَوْ أَعْجَبَكُم أُوالَـ فِلناسِ لقلهم يَتذكرُون ) .

(٢) ورد في القرآن أحكام كثيرة عقب أسئلة صدرت من المؤمنين أو من غيرهم من ذلك قوله تعالى في سورة البقرة (يَسْأَلُونَكَ عَن الخَمْرِ وَالمَهْ يُسِرِ قَلْ فَيهِمَا أَمْمُ كَبِيرٌ وَمَنا فِيعٌ لِلنَّاسِ وَإِنْهُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَهْمِهُمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قَلِ التَّهُو كَذَالِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَهُ لَهُمُ الْمَعْمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قَلِ التَّهُو كَذَالِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَهُ لَهُمُ الْمَعْمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قَلِ التَّهُو كَذَالِكَ يُبَيِّنُ الله لَهُ لَهُمَ الْمَعْمَا وَيَسْأَلُونَكَ عَن المَعْمَلُ وَاللهُ يَعْمُ الْمَعْمَلِينَ وَلِن مُخْلِقُولُومُ فَإِخُوالُنكُم وَاللهُ يَعْمُ الْمُقَالِقُومُ فَإِخُوالُنكُم وَاللهُ يَعْمُ الْمُعْمَلِينَ وَلِن مُن مَعْمَلِينَ وَلِي اللّهُ عَزِيزٌ حَكَمْمُ فَلْ هُو أَذَى فَاغْتَرَلُوا النَّسَاءَ فِي المَحْمِينِ وَلا يَعْمَلُ وَلَا يَوْمُ أَوْمُ لَا عَنْ المَحْمِينِ فَلْ هُو أَذَى فَاغْتَرَلُوا النَّسَاءَ فِي المَحْمِينِ وَلا يَعْمَلُ مِن حَيْثُ أَمَرَكُم وَلا يَعْمَلُ مِنْ حَيْثُ أَمْرَكُم وَلا يَعْمَلُ مِنْ حَيْثُ أَمْرَكُم وَلا يَعْمَلُ مِن حَيْثُ أَمْرَكُم وَلا يَعْمَلُ وَلا يَوْلُونُ مِنْ حَيْثُ أَمْرَكُم وَلا يَعْمَلُ مِنْ عَنْ المَحْبِينِ وَيُحِبُ المُقَطَّةُ وَنِ أَنْ اللهَ مُعْرَبُ وَمُن حَيْثُ أَوا اللّهُ وَلَا يَعْمَلُ مَنْ عَنْ يَوْلُوا اللّهُ اللهُ أَنْ وَهُنّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ المُتَطَاهُ وَنَ أَنْ اللّهُ مُعْمِثُ المَّوْلِينَ وَيُحِبُ المُتَطَاهُ وَيْنَ ) .

( يَسْأَلُونَكَ عَن الشَّهْرِ الحَرَامِ فِتَالَ فِيهِ قُلْ فِقَالَ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدُّ عَن سَبِيلِ اللهِ وَكَفُرْ بِهِ وَالمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنهُ

أَكُنْبَرُ عِنْهُ اللهِ وَالفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِن القَتْلِ) وفي سورة النساء (يَسْتَفَتُونَكَ قَلِ الغَهُ مُبِفَتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ) إلى غير ذلك من الآيات.

أما الاحكام التي أنزلت بدون حادث أو سؤال فقليلة وقلماً نرى حكماً لم يذكر له المفسرون حادثا أنزل الحمكم مرتباً عليه .

#### ميزات المكى والمدنى

قدمنا أن لنزول القرآن مدتين ما قبل الهجرة وما بعدها ولكل من المحكى والمدنى بميزات متى عرفها المتعلم أمكنه التمييز بينهما ، منها : (أولا) أن آيات المحكى على الجملة قصار بخلاف الآيات المدنية وشاهد ذلك أن السور المدنية تزيد قليلا على إلى من القرآن وعدد آياتها ١٤٥٦ أى أنها تزيد قليلا على ربع مجموع آياته . ومن الأمثلة القريبة على ذلك جزء قد سمع كله مدنى وعدد آياته ١٢٧ وجزء تبارك

ومن ذلك الانفال والشعراء كلتاهما نصف جزء من القرآن لكن الاولى المدنية عدد آياتها ٥٥ والثانية المكية عدد آياتها ٢٢٧.

مکی وعدد آیانه ۴۳۱ وجز. هم مکی وعدد آیانه ۵۷۰ .

وهذا المميز أغلبي فقد يوجد في بعض الآيات المكية طول وأكثره في السور الطوال .

(ثانيا) خطاب الجمهور في الآيات المدنية يغلب أن يكون بقوله تعالى

يا أيها الذين آمنوا، أوقلما يرد بقوله: يا أيها الناس. وأما خطابه فى الآيات المكية فبالمكس، ولم نر فى السور المكية يا أيها الذين آمنوا أما فى السور المدنية فورد يأيها الناس سبع مرات (١) يأيها الناس اعبدوا ربكم (٢) يأيها الناس كلوا مما فى الارض حلالا طبباً. كلتاهما بالبقرة (٣) يأيها الناس اتقوا ربكم (٤) إن يشأ يذهبكم أيها الناس قد بالبقرة (٣) يأيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم (٣) يأيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم (٣) يأيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم : بالنسا. (٧) يأيها الناس إنا خلقنا كم من ذكر وأنى : بالحجرات .

(ثالثاً) آبات المدكى ليس فيها شيء من القشر بع التفصيلي بل معظم ما جاء فيها يرجع إلى المقصد الأول من الدين وهو توحيد اقه سبحانه وتعالى وإقامة البراهين على وجوده والتحذير من عذابه ووصف يوم الدين وأهواله ونعيمه والحث على مكارم الآخلاق التي بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدكملها ثم ضرب الآمثال بما أصاب إلامم الماضية حينما خالفت ما دعاها إليه أنبياؤها .

أما النشريع النفصيلي فمعظمه وارد في الآيات المدنية :

والقرآن الكريم يننظم ثلاثة أمور :

(الأول) ما يتعلق بالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وهذه مباحث علم الكلام أو أصول الدين .

(الثانى) ما يتعلق بأفعال القلوب والملكات من الحث على مكارم الاخلاق وهذه مباحث علم الاخلاق .

(الثالث) ما يتعلق بأفعال الجوارح من الأوامر والنواهي والتخييرات وهذه مباحث الفقهاء .

أساس التشريع الإسلامي في القرآن

أعلن القرآن أنه إنما أنزل لإصلاح أحوال الناس ولذلك وردت الأوامر والنواهي ( يَأْمُرُكُمْ بِالمَعْرُوفِ وَ يَنْهَاكُمْ عَن المُنْكَرِ وَ بُجِل لَمُمْ الطَّيْبَاتِ وَ يُحَرِّمُ عَلَيْهُمُ الحَبائِثَ ) سورة الاعراف .

وقد روعى فى التشريع ثلاثة آساس .

الأول: عدم الحرج.

الثانى : تقليل التكاليف.

الثالث: التدريج في النشريع.

#### عدم الحرج

الحرج في المة العرب الضيق، والأدلة على أن هذه الشريعة مؤسسة على رفع الحرج كثيرة كقوله تعالى في وصف الرسول صلى الله عليه وسلم (وَيَضَعُ عَهْمُ إَصْرَاهُمْ وَالْآغلالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْمَ ) سورة الآعراف وقوله فيها علمنا أن ندعوه به (رَبَّنا وَلا تَحْمِلُ عَلَيْنا إِصْرًا كَا تَحَالَهُ على الذينَ مِنْ قَبْلِهَا وَلا تَحَمَّلنا مالا طافة لنا به ) سورة البقرة وفي الذينَ مِنْ قَبْلِها رَبِّنا وَلا تحمَّلنا مالا طافة لنا به ) سورة البقرة وفي

الحديث قال الله تعالى قد فعلت . وكفوله تعالى (لا يُكلفُ اللهُ نفسًا إلا و سُعْهَا ) سورة البقرة . وقوله ( يُريدُ اللهُ بِكُم اليُسْرَ وَلا يُريدُ بكم العُسْرَ ) سورة البقرة وقوله ( وَمَاجَعَلَ عَلَيْكُم في الدِّين مِنْ حَرَج ) سورة الحج وقوله ( يُريدُ اللهُ أن يُخفّف عنكم و يُخلِق الإنسانُ ضَعِيفاً ) سورة النساء وقوله ( مَا يُريدُ اللهُ لِيجْعَلَ عليْكُم مِن صَعِيفاً ) سورة المائدة ، وفي الحديث ( يُعِشْتُ بالحنيفية السمحة ) وفي شمائله عليه السلام (ماخير بين أمرين إلا اختار أيسرهما مالم يكن إثما) الله غير ذلك من الآيات والاحاديث ، وقد عده الفقهاء أصلا من الاصول التي اعتبرها الشارع واستنبطوا به أحكاماً كثيرة وهو من الأصول التي اعتبرها الشارع واستنبطوا به أحكاماً كثيرة وهو من الأصول المقطوع بها .

ومن أجله شرعت الرخص كالفطر المسافر وإباحة ماحرم عند الضرورة والتيمم .

#### تقليل التكاليف

هو نتيجة لازمة لعدم الحرج لأن فى كثرة التكاليف إحراجا ، والذى يشتغل بالقرآن ليرى ما فيه من الأوامر والنواهى يقتنع بصحة هذا الأصل إذيراها قليلة يمكن العلم بها فى قليل من الزمن و يسهل العمل بها وليست كثيرة التفاصيل حتى ينشأ من هذه التفاصيل إحراج للذين بريدون الاعتصام بكتاب القدالمتين . وعايدل على ذلك من القرآن قوله تعالى في سورة

المائدة (يا أيَّما الذِينَ آمنوا لا تسألوا عَنْ أَشَيَّاء إنْ 'تَبْدَ لَكُمْ تَسُو كُمْ وَإِنْ تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ 'يَنَزَّلُ الفرآنُ نَبْدَ لَكُمْ عَمَا اللَّهُ عَنَّهَا واللهُ غفورٌ حلمٌ قدْ سَأَلِمُ أَوْمٌ مِنْ قَبْلِهُمْ مُنْ أَصْبَحُوا جِمَا كَا فِرينَ ﴾ وهذه المسائل التي نهوا عنها أشياء عنما الله عنها أي سكت عن تحريمها فيكون سؤالهم عنها سبب تحريمها ولولم يسألوا عنها الكانت عفواً متروكا لهم الخيار في فعلها أو الكف عنها ومن ذلك قوله عليه السلام وقد سئل عن الحبج أفى كل عام ؟ فقال : • لو قلت نعم لوجبت ، ذرونى ما تركهكم فإنما هلك منكان قبلكم بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم ، ويدل على هذا التأويل قوله عليه السلام وأعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم على المسلمين فحرم عليهم من أجل مسألته ، وقوله عليه السلام . إن الله فرض فرائض فلا تضيموها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرمأشياء فلا تنتهكوها وسكت عن أشيا. رحمة لكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها ،

وسيأتى في فصل السنة ونسبتها إلى القرآن ما يزير هذا المعنى وضوحا .

#### التدريج في التشريع

جاء النبى صلى الله عليه وسلم والعرب قد استحكمت فيهم عادات منها ما هو صالح للبقاء ولا ضرر منه على تـكوين الامة ومنها ما هو ضار يريد الشارع إبعادهم عنه · فاقتضت حكمته أن يتدرج بهم شيئاً فشيئاً لبيان حكمه وإكال دينه ، والمتأمل لا يرى فى الآخر إبطالا للأول ويظهر ذلك من المثال الآتى :

سئل رَسُولَ اللهَ صلى الله عَلَيْه وسلم عن الخر والميسر وهما من العادات المستحكمة عندهم فأجابهم بلسان القرآن في سورة البقرة (فِيهُمَا إثْمُ كبير ومَنا فِعُ لِلناس وإثمُهمَا أكبرُ مِن نفيهمًا) ولم يصرح بطلب الكف عنهما وإن كان يفهمه من هذه الآية فقيه النفس العالم بسر التشريع، لأن ما كثر أيمه حرم فعله ، إذ لا يوجد في الأفعال ماهو شر محض فالمدار في التحريم والتحليل غلبة الخير والشر ، ثم صرح بنهيم عن الصلاة وهم سكارى حتى يعلموا ما يقولون فقال في سورة النساء ﴿ يَأْيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقَرُّبُوا الصَّلَّاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَى تَعْلَمُوا ما تقولون ) وليس في هذا النهي إبطال للأول بل هو مؤكد له . ثم قال مصرحًا بالنهى بتاً للحكم فقال في سورةالمائدة (يَأَنُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَنْسِرُ وَالْانْصَابُ وَالْازْلامُ رَجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنْبُوهُ لَعَلَكُمْ 'تَفْلِحُونَ إِنْمَا 'يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ 'يُو قِمْعَ بَيْنَكُمْ' العَـدَاوَة وَالبَغْضاء فِي الخَمْر وَالمَيْسِر ويصُدُّكُم عَن ذِكر اللهِ وعن الصَّالاةِ فَهُلُّ أَنَّمُ مُنتَهُونَ ﴾ .

وعلى أصل التدريج فى التشريع وجد أصل آخر وهو الإجمال ثم التفصيل ، ويرى هــذا واضحاً من المقارنة بين التشريع المـكى والمدنى فالتشريع المـكى بحمل قلما يتعرض القرآن فيه لاحكام تفصيلية . أما التشريع المدنى فقد تعرض القرآن فيه الكثير من التفصيلات التشريعية بالنسبة للمكى ولا سيما فيما يتعلق بالمعاملات المدنية ولذلك نرى أن معظم الآيات التى تستنبط منها الاحكام مدنية وليس فى المكى إلا الاحكام التى تحمى العقيدة كتحريم ما لم يذكر عليه اسم الله من الذبائح.

#### حجية القرآن

القرآن أساس الدين وهو حبل الله المتين الذي أمر بالاستمساك به (وَاعْتَصِمُوا بِحِبْلِ اللهِ جَبِيعًا وَلا تفرَّفُوا) سورة آل عمران . ويكاد هذا المهنى يكون من الضروريات الدينية التي لا تحتاج إلى إقامة برهان عليها، إلا أن هنا مسألة يجب التنبه لها وإرخاء العنان للقلم حتى يبلغ الغاية من بيانها وهي : هل من آيات القرآن ما أبطل التكليف به لحلول تكليف آخر محله ، أو بعبارة أخرى هل من آيات القرآن ماهو منسوخ فلا يجب العمل به ؟

إن هذه مسألة خطيرة وعلى المتكلم فيها أن يقدم الحجة القاطعة المام ما يريد أن يقوله بعد أن ثبت أن القرآن حجة قاطعة يجب الاستمساك بنصوصه والعمل بها ، وإنى أريد أن أزيد هذه المسألة إيضاحا ولعلى أنال من الله توفيقاً .

#### معنى النسخ

النسخ في اصطلاح الفقها. يطلق على معنيين .

(الآول) إبطال الحكم المستفاد من نص سابق بنص لاحق ومثاله ما ورد فى حديث وكنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها عفالنص الأول يطلب الكف عن الزيارة والنص الثانى يرفع ذلك النهى ويحل محله الإماحة أو الطلب .

(الثاني) رفع عموم نصسابق أو تقبيد مطلقه ومثاله قوله تعالى في سورة البقرة (وَالمُطَادَّفَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفَسِهِنَّ ثَلاثَةً قَرُومٍ) ثُمُقَالَ في سورة الاحزاب ﴿اإِذَا نَهُ حُتُمُ المُؤ مِنَاتُ ثُمَّ طَلَّقَتُمُو هُنَّ مِن قَبْلِ أَنْ تُمَسُّو هُن فَمَا لَـكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا ) . فإن النص الأول عام ينظم المدحول بها وغيرها والنص الثاني يعطى غير المدخول بها حَكِمَا خَاصاً بِهَا . وَكَذَلِكُ قُولُهُ تَعَالَى فَي سُورَةَ النَّوْرُ ( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ ـَ المُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْنُوا بِأَرْبِعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُو مُهُمْ ثَمَا نِينَ جَلدَةً ) الآية شم قال عقب ذلك ( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجْهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَمْمُ مُشْهَدَاء إلا أَنْفُسُهُمْ فَشْهَادَةُ أُحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادات باللهِ إِنَّهُ لِنَ الصَّادِ قِينَ ) الآيات ، فإن النص الآول عام ينتظم جميع القاذفين أزواجا كانوا أم فير أزواج ، والنص الثاني جعل للأزواج حكما خاصاً بهم حيث جمل أيمانهم الخمس قائمة مقام الشهداء الاربعة ، وجعل للمرأة حق

الحلاص من حد الزنا بأيمانها الجنس؛ ومثال تقييد المطلق: قوله تعالى في سورة المائدة (حُرَّمَتُ عَلَيْهُ كُمُ المَيْنَةُ وَالدَّمُ) وقال في آية أخرى في سورة الانعام: (قلْ لا أَجِدُ فِيهَا أُوحِيَ إلَى مُحرَّمًا على طاعم يَطْعَمُهُ إلا أَنْ يَكُونَ مَيْنَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحاً) فالنص الأول مطلق للدم المحرم: والثانى مقيد له بالدم المسفوح.

هذا النوع الثاني موجود في القرآن بدون نزاع سواءكنا نعلم من تاريخ التنزيل أن المام والمطلق سابقان في التنزيل على الخاص والمقيد أم متأخران عنه وسواء كان المتأخر متصلا أم متراخياً ، وسواء صرنا مع بعض الفقهاء الذين يطلقون على المتراخي من الخاص والمقيد أنه ناسخ للعام والمطلق أم سرنا مع من يسميه تخصيصاً وتقييداً لأن الأسما. لا تهمنا بعد الاتفاق على وجود المسميات ، ويكني أن نقول إن العام والمطلق لم ينلهما الإبطال فإن العام لا يزال دليلا فيما عدا مادل الحاص على خروجه من دائرة الحبكم السابق ويرجع ذلك إلى الأصل الذي قررناه في التشريع الإسلامي وهو التدريج في التشريع والتنزيل يحيث إذا أكمل الدبن يؤخذ العام وما خصصه كأنهما نص واحدعامه كالمستثنى منه وخاصه كالمستثنى ، ومن أجل ذلك لم يكن بما اهتم به القرآن الدلالة على السابق من النصين واللاحق منهما ولا بما اهتم الاسماب بمعرفته لأن جملة الكتاب كما قدمنا شي. واحد . أما النوع الأول وهو وجود نص في القرآن أبطل حكمه أو بتحسين في العبارة انتهى أمد حكمه ولم يعد بقاؤه إلا بصفة أنه ذكر يتلي فهو محل النظر . إن إبطال نص لاحق لنص سابق موقوف على أحد أمرين أولها: أن ينص اللاحق على أنه ناسخ للسابق. ثانيهما: أن يكون بين النصين تناقض بحيث لا يمكن الجمع بينهما، فهل فى نصوص القرآن شى من ذلك ؟ أما الامر الأول فليس فى القرآن شى منه اللهم إلا فى ثلاثة مواضع يمكن أن تؤيد قبل بحثها رأى الجمهور القائلين بأن فى القرآن منسوخاً.

قال تعالى فى سورة الانفال: ( يَنْأَيُّهَا النِيُّ حَرَّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ مِنكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنكُمْ مِنكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنكُمْ مِائَة لَا يَغْقَهُونَ ) ثَمَ مِنكُمْ مَائَة لَا يَغْلَبُوا الْفَا مِنَ الذِينَ كَفَرُوا بِأَنهُمْ قُومٌ لا يَغْقَهُونَ ) ثَمَ قَالَ فِي الآية التي تلبها: (الآن خَفِّفَ اللهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَفْفاً فَإِنْ يَبكنْ مِنكُمْ أَلْفَ فَانَ يَعْلَبُوا مِائتَيْنِ وَإِنْ يَكنْ مِنكُمْ أَلْفَ يَعْلَبُوا مِائتَيْنِ وَإِنْ يَكنْ مِنكُمْ أَلْفَ يَعْلَبُوا مَائِمَيْنِ وَإِنْ يَكنْ مِنكُمْ أَلْفَ يَعْلَبُوا اللهُ عَلَيْ وَإِنْ يَبكنْ مِنكُمْ أَلْفَ يَعْلَبُوا اللهُ عَلَيْهُ الطَّابِرِينَ ) .

النص في هاتين الآيتين خبر والفرض منه الإنشاء فإن الله تعالى يقول في هذه السورة (يأثيها الذينَ آمَنوا إذا لقِيتم فئة فاثبُتوا) وقد أراد أن يضع حدا لهذا الامر المطلق فإنه يوجب الثبات في جميع الاحوال أيا كان عدد المسلمين وعدد من يقاتلهم ، فأولى الآيتين تحدد مايجب الثبات أمامه بعشرة الامثال ولم يأت في ذلك بالامر الصريح كما جاء قبله واثبتوا ، بل جاء به على صورة الخبر لان المراد بعث الحمية في أنفسهم وإلهاب الغيرة في صدوره .

ثم جاءت الآية الثانية معنونة بعنوان التخفيف إذ علم الله فيهم

ضمفاً . والمراد بالعلم هنا الظهور يعني أنه قد ظهر فيهم ضعف لم يكن ، لأنه لو كان سابقاً لكان الله قد علمه موجوداً ولم يكن محل للتشريع السابق ، فهذا الضعف الحادث هو الذي اقتضى التخفيف فإذا قلما إن نسبة الآية الثانية للأولى هي نسبة النص المخفف لمارض مع بقا. حكم النص الأول عند زوال العارض كان حكمها حكم العزيمة مع الرخصة ، فإذا لم يكن بفئة هذا الضعف الذي ذكره الله سبباً للتخفيف كان عليها أن تثبت لعشرة أمثالها ، ويؤيد هذا الرأى أن العشرين المذكورة في النصالاول موصوفة بالصابرين وكذلك المائة موصوفة بكونها صابرة، فمتى وجدت صفة الصبر ثبت الحكم الاول والصبر من لو ازمه المنقدمة عليه القوة المادية وقوةالقلب المعنوية . وإذا قلنا إن النصالةاني عام فيجميع الاحوال كان الاول منسوخ الحكم وهذا بعيد . ويقرب من ماتين الآيتين قوله تمالى في سورة المزمل (يـٰاأَيُها المُزَّمِّلُ قم ِ اللَّـٰيْلَ إلا قلِيلا نِصْفَهُ أَو ا ْنَقَصْ مِنْهُ قَلِيلًا أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَ ِّبَلِ الْقَرْ آنَ تَرْ تِيلًا إِنَّا سَنكْ قِي عَلَيْكَ قُولًا " ثَقِيلًا إِن " نَاشِئَهُ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَ طُئًّا وَأَقْوَمُ قِيلًا إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارَ سَبَّحًا طَوِيلاً ) ثم قال في آخر السورة (إِنَّ رَبُّكَ يَعْلُمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِن تُـلَّتِي اللَّـيْلِ وَ نِصْفَهُ وَثَلَيْهُ ، وَكَا يُفَهُ \* مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ ، وَاللهُ 'يُقِدُّرُ اللَّيْلَ وَالهارَ ، عَلَمَ أَنْ انْ مُخْصُومُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ، فَا قُرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِن القَرْ آنَ ، عَلِمَ أَنْ سَيَّ كُونُ مَنكُم مَرْضَى وَ آخَرُونَ يَضْرِ بُونَ فِي الْأَرْضِ بَبِتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللهِ وَآخِرُ وَنَ يُقَا تِلُونَ في سَبِيلِ اللهِ فَاقْرَهُوا مَا تَيسَّرَ مِنْهُ وَأَ قِبِمُوا الصَّلاةَ وَ٢ ُنُوا الزَّكَاهَ ﴾ الآية الاولى نص صريح فى طلب قيام جزء من الليل قريب من نصفه وبينت السبب في هذا الإيجاب والخطاب فيها موجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والنص الثانى دال على أن الرسول كان يقوم بهذا التكليف وكذلك طائفة من الذين ممه، ثم ذكر أن هناك سبباً يقتضى التخفيف عن الأصحاب وهو علم الله بأن سيكون منهم الاصناف الثلاثة الذين ذكرهم ومن أجل ذلك كان التكليف مقصوراً على قراءة ما تيسر من القرآن ، فإذا كان النص الآول قاصراً على النبي صلى الله عليه وسلم ، والاصحاب إنما قامرا بقيام الليل اقتدا. به صلى الله عليه وسلم والتخفيف قاصراً عليهم للأسباب المذكورة . لم يكن النص الأول منسوخاً بل حكمه باق بالنسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهــذا رأى ابن عباس. وإن قلنا إن الأول عام والتخفيف عام كان النص الأول منسوخا وهو بعيد . الثالث قوله تعالى في سورة المجادلة (كَيْأُنِّهَا الذِينَ آمَنُوا إذا نَاجَيْتُم الرُّسُولَ فَقَدُّمُوا بَيْنَ يَدَى نَجَوْاكُم صَدَقَة ذَلِكَ خَيْرٌ لَـكُمْ وَأَطَهُرُ وَإِنِ لَمْ تَجَدُوا فَإِنَّ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ) ثُم قال في السورة نفسها (ءأشفقتم أن تقدُّمُوا بَيْنَ يَدَى نَجُواكم صَدقاتٍ فإذ لم تفعلوا وَتَابَ الله عَلَيْـكُم فأُ قِيمُوا الصَّلاة وَآتُوا الزكاة وأطِيعُوا اللهَ وَرَسُولُهُ ) فالآية الأولى تحتم تقديم الصدقات

بين يدى النجوى ، والثانية ترفع ذلك التحتيم من غير تصريح بالرفع ، هذا ما يمكن تطبيقه على الأول وهو إعلام النص اللاحق بإلغاء النص السابق ، وقد علمت أن هذه النصوص الثلاثة غير معينة لإفادة النسخ

أما الطريق الثانى وهو الالتجاء إلى النسخ لوجود نصين متناقضين ولا مجال لتأويل أحدهما فمن العسر أن نرى فى كتاب الله ما هو كذلك وقد أفضنا القول فى بيان الآيات التى قيل إنها منسوخة وإجابة مانعى ذلك من العلماء فى كتابنا الموسوم بأصول الفقه فارجع إليه إن شئت ، ومن سلف العلماء الذين منعوا أن يكون فى القرآن منسوخ: أبو مسلم الاصفهانى المفسر الكبير وقد رأينا أفواله فى تفسير الرازى ويظهر من خلال كلام الرازى أنه ميال لرأى أبى مسلم فى ذلك .

أسلوب القرآن فى الطلب والتُخيير

لم يلتزم القرآن أسلوباً واحداً فى الطلب والتخيير وقد رأينا من المفيد أن نضع أمامكم تلك الاساليب المختلفة بعد الاستقراء:

#### الطلب

للقرآن في طلب الافعال جملة أساليب:

(۱) صريح الأمر نحو قوله تعالى فى سورة النحل (إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالعَدلِ. وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي القَرْبَى) وفى سورة النساء ( إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ كُمْ أَنْ مُتَوَدُّوا الاماناتِ إلى أَهْلِها، وإذا حَكَمَمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَعْكُمُوا بالعَدْلِ). النَّاسِ أَنْ تَعْكُمُوا بالعَدْلِ).

(٢) الإخبار بأن الفعل مكتوب على المخاطبين نحو قوله تعالى في سورة البقرة (كُتِبَ عَلَيْكُمْ البقرة (كُتِبَ عَلَيْكُمْ القِصَاصُ في الفَتْلَى)، (كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ القِصَاصُ في الفَتْلَى)، (كُتِبَ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ المَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الوَصِيَّة )، (كُتِب عَلَيْهُمْ) عَلَيْهُمُ الصِّيَامُ)، ( وَرَهْبَانِيَّة "١١ آبتدعُوها ما كنبناهَا عَلَيْهِمْ) عَلَيْهُمْ الصَّيَامُ)، ( إِنَّ اللهُ عَلَيْهُمْ) ( إِنَّ اللهُ عَلَيْهُمْ) رَا إِنَّ اللهُ اللهُ وَمِنينَ كِتَابَ آلِهُ اللهُ عَلَيْهُمْ) وَاللهُ عَلَيْهُمْ مِنينَ كَتَابًا مَوْقُونًا )

(٣) الإخبار بأن الفعل على الناس عامة أو على طائفة خاصة نحو (وَيَهِ '' عَلَى الناسِ حِجْ البَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إليْهِ سَبيلاً) (وَيَهِ '' عَلَى الناسِ حِجْ البَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إليْهِ سَبيلاً) (وعلى (وَعَلَى '' المَوْلُودِ لهُ رِزْقَهِنَّ وَكَسُوَتْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ)، (وعلى الوّارِثِ مِثْلُ ذلك )، (وَلِلْمُطلِّقَاتِ مَتَاعٌ بِالمُعْرُوفِ حَقَّا الوّارِثِ مِثْلُ ذلك )، (وَلِلْمُطلِّقَاتِ مَتَاعٌ بِالمُعْرُوفِ حَقَّا على المُتَقِينَ ).

(٤) حمل الفعـل المطلوب على المطلوب منه نحو قوله تعـالى : (وَالمُطلَّقَاتُ <sup>11</sup> يَترَبَّصْنَ بِأَنفسِهِنَّ ثَلاثَةَ قَرُّوءٍ)، (وَالذِينَ رُبُونَ مِنـكمْ ويذرُونَ أَزْوَاجًا يَتربَّصْنَ بأَنْفسِهِنَّ أَرْبعة

<sup>(</sup>۱) سورة الحديد (۲) سورة النساء (۳) سورة النساء

 <sup>(</sup>٤) سورة آل عمران (٥) سورة البقرة (٦) سورة البقرة .

أشهُرٍ وَعَشْرًا ) وهذا الأسلوب يتبع تارة بما يؤكد الطلب و تارة بما يدل على عدم التحتم نحو (والوالداتُ (١) يُرْضِفْنَ أَوْلادهنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمِنْ أَرَادَ أَنْ 'يَمَّ الرَّضَاعَة ) .

- (ه) أن يطلب بالصيفة الطلبية وهي فعل الآمر أو المضارع المقرون باللام نحو (حا فظوا " على الصّلوات والصّلاق الوُسْطَى وَقُومُوا يَتَهِ قَانِتِينَ )، (ثُمَّ (٣) لَـيَقَضُوا تَفَهُمْ وَلَيُو ُفُوا نُذُورَهُم ولـُيطُو فُوا بِالبَيْتِ العَتِبق ) .
- - (٧) ذكر الفعل جزاء لشرط وهذا ليس عاما نحو (فإن (٥) أُخْصِرْنَمْ فَمَا اسْتَيْسِرَ مِنَ الهَدْي \_ فَمَنْ كَانَ مِنْ مَربضا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْية مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نَسُكِ \_ وإن كَانَ ذو عُسْرَةٍ فَنْظَرَة إلى مَيْسَرَةٍ).
  - (٨) ذكر الفعل مقروناً بلفظ خير نحو (وَبَسْأَلُونَكَ (٢) عن اليَتَاتَى
     قَلْ إصْلاحُ لَمْ خَيْرٌ).

سورة البقرة (۲) سورة البقرة (۳) سورة الحبح

<sup>(</sup>٤) سورة الاحزاب (٥) سورة البقرة (٦) سورة البقرة

- (٩) ذكر الفعل مقروناً بوعد نحو (مَنْ ١٠٠ ذا الذِي يُقرضُ اللهَ قرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفُهُ لهُ أَضْمَافاً كَثِيرَة ) .
- (١٠) وصف الفعل بأنه بر أو موصل للبر نحو (وَالِكِنَّ '' البِرِّ مَنْ آرَنَ بِاللهِ ، الآية ـ وللـكِنَّ البرَّ مَنِ اتَّنَى )، ( انْ ''' تَمَنَالُوا البِرِّ حَتَى مُتَنْفِقُوا مِمَّنَا مُتَحِبُّونَ ) .

وله في طاب الكف عن الفعل كذلك أساليب مختلفة:

- (۱) صریح النہی نحو ( وَ يَنهی (۱) عَن الفحْشَاءِ وَالمُنكرِ وَالبَغی ) (ائما(۱) يَنهاكمُ اللهُ عن الذِينَ قاتلوكم في الدَّين وَأَخْرَجُوكم وَ الدَّين وَأَخْرَجُوكم وَ الدِينَ وَطَاهَرُوا على إِخْرَاجِكُمُ أَنْ تَولَدُّوْهُمْ ) .
- (٢) التحريم نحو: ( إِنَّمَا (١٠ حَرَّمَ رَجِّيَ الفُوَاحِشَ مَا ظَهْرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِنْمَ وَالبَغْيَ بِغَيْرِ الحَقِّ وِأَن تَشْرَكُوا بِاللهِ مَالَمْ 'يُنِزَّلُ بِعَلَىٰ وَالإِنْمَ وَالبَغْيَ بِغَيْرِ الحَقِّ وِأَن تَشْرَكُوا بِاللهِ مَالمُ 'يُنزَّلُ بِعَلَىٰ وَالْمُوا عَلَى اللهِ مَالاتَعْلَىٰونَ)، (قُلْ (١٠) تَعَالُوا أَنْلُ بِهِ سُلَطَاناً وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللهِ مَالاتَعْلَىٰونَ)، (قُلْ اللهُ تَعَالُوا أَنْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّهُمُ عَلَيْهِ كُمْ )، ( وحُرِّمَ (١٠) ذلك على المَوْمِنِينَ).
- (٣) عدم الحل نحو: ( لا يجِلُّ (١) لـكمْ أَنْ تَرِ ثُوا النِّسَاء كرُهَا ) ،

 <sup>(</sup>١) البقرة (٢) البقرة (٣) آلعران (٤) النحل (٥) الممتحنة
 (٦) الأعراف (٧) الانعام (٨) النور (٩) النساء

- (وَلا يَجِلُّ (') لَـكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آ تَيْتَمُوهُنَّ شَيْتًا إِلاَّ أَنْ يَكْنَمُنَ عَامًا اللَّ أَنْ يَكْنَمُنَ عَامًا اللَّ أَيْقِيمًا خُدُودَ اللهِ \_ وَلا بِحِلُّ لَمِنَّ أَنْ يَكْنَمُنَ مَا خَلَقَ اللهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ ).
- (٤) صيغة النهى وهى المضارع المسبوق بلا الناهية أو فعل الآمر الدال على طلب الكف وذلك نحودع وذر ، نحو : (وَلا تَقْرَ بُوا(٢) مالَ النَّتِيمِ إِلاَ اللهُم ِ وَباطِنَهُ ) ، ( وَذَرُوا ظَاهِرَ الإَثْم ِ وَباطِنَهُ ) . (وَدَرُوا ظَاهِرَ الإَثْم ِ وَباطِنَهُ ) . (وَدَعُ (٢) أَذَا هُمُ ) .
- (ه) ننى البرعن الفعل نحو: (ليسَ ' البرَّ أَنْ 'تَوَلَّوا وُجُوهَ۔كمْ قَبَلَ المشرقِ والمغربِ \_ وَليْسَ البِرِ ۚ بِأَنْ تَأْنُوا البُيُوتَ مِنْ مُظهورهَا).
- (٦) ننى الفعل نحو: ( فإنِ (٥) انتهوا فلا عُدُوَان إلا عَلَى الظالِمينَ ـ فَمَنُ فَرَضَ فِهِنَ الْحَجَّ فلا رَفْتَ وَلا فَسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ فلا رَفْتَ وَلا فَسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ـ لا تَضَارً وَالِدَةُ بِوَلَدِهَا وَلا مَوْلُودُ لَهُ بِوَلَدِهِ ) .
- (٧) ذكر الفعل مقروناً باستحقاق الإثم نحو: ( فمَن ١٦٠ بدّلهُ بعْدَ ما سِمِعَهُ فإنّما إثْمُـهُ عَلى الذِينَ 'بَبَدّلونه').

<sup>(</sup>١) البقرة (٢) الأنعام (٣) الأحزاب

<sup>(</sup>٤) البقرة (٥) البقرة (٦) البقرة

(٨) ذكر الفعل مقر و نابو عبد نحو : (وَا لَذِينَ ١١٠ يَـكَانُونِ الْدَعَبَ وَالْفِطّةُ
وَلَا مُنْفِقُونُهَا فِي سَبِيلِ اللهِ فَبَشَّرُ هُمْ بِعَدَابٍ أَلِيمٍ)، (الذينَ ١٦٠)
يَأْ كُلُونَ الرَّبا لَا يَقُومُونَ إِلَا كَا يَقُومُ الذِي يَتَخَبُّطُهُ الشَّيْطَانُ
مِنَ الْمَسَّ ).

(٩) وصف الفعل بأنه شر نحو : (وَلا (٣) تَحْسَبَنَّ الذينَ يَبْخلونَ بِمُعْلُونَ بِمُعْلُونَ بِمُعْلَونَ بِمُعْلَى اللهُ مِنَّ فَضْلِهِ مُو خَيْرًا لَهُمْ ۖ بَلَ مُو شَرُّ لَهُمْ ) . وله فى ترك الامرالدكاف إن شاء فعل وإن شاء ترك الساليب وهى :

(١) لفظ الحل مسندا إلى الفعل أو متعلقاً به نحو: (أحِلَّتْ لَكُم بهيمة الانعَامِ - يَسْأَلُونُكَ مَاذَا أُحِلَّ لَمُ ، قَلْ أُحِلُّ لَـكُمُ الطَّيْبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجُوارِحِ مُكلِّبِينَ - اليَّوْمَ أُحِلَّ لَـكُمُ الطَّيْبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجُوارِحِ مُكلِّبِينَ - اليَّوْمَ أُحِلَّ لَـكُمُ الطَّيْبَاتُ وَمَا عَلَمْمُ الذينَ أُو أَوَا الْكِتَابَ حِلُ لَـكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلَّ لَمُمْ ).

(٢) ننى الإثم نحو : ( فَمَنِ ( ° ) اضطُرَّ غَيْرَ باغِ ولا عادٍ فلا إثم عليهِ

ـ فَمَنْ تَمَجَّلَ فَى يَو مَيْنِ فلا إثم عليهِ ومَنْ تأخّرَ فلا إثم عليهِ

لِمَنَ اتَّنَى ـ فَمَنْ خافَ مِنْ مُوسِ جَنَفاً أَوْ إِثماً فأصْلحَ بيْنَهمْ

فلا إثم عليه ) .

<sup>(</sup>۱) سورة التوبة (۲) سورة البقرة (۳) سورة آل عمران

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة (٠) سورة البقرة

(٣) ننى الجناح نحو: (ليس (١) على الذين آمنوا وتحيلوا الصَّالِحاتِ مُمَّ النَّهَوْ الْ وَآمنوا وَتَحْمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ النَّهَوْ الْ وَآمنوا وَتَحْمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ النَّهَوْ الْ وَآمنوا أَمْ النَّهُوْ الْ وَأَحْسَنُوا ) ، (ليسَ (١) عَلَيْكُمْ وَلا عَلَيْهِمْ جُناحٌ بعْدَهُنَّ ) ، (إنّ اللَّ الصَّفا والمَرْوَة مِنْ وَلا عَلَيْهِمْ جُناحٌ بعْدَهُنَّ ) ، (إنّ اللَّ الصَّفا والمَرْوَة مِنْ صَبَّ البيّت أو اعْتَمَرَ فلا بُجناحَ عليهِ أَنْ صَبَّ البيّت أو اعْتَمَرَ فلا بُجناحَ عليهِ أَنْ يَطُونُ فَ مِما ) .

#### جملة مافى القرآن من الأحكام

اشتمل القرآن على أنواع من الأعمال كلف بها العباد:
الأول: معاملة بين الله والعبد وهي العبادات التي لاتصح إلا بالنية،
ومنها عبادات محضة وهي الصلاة والصوم. وعبادة مالية اجتماعية
وهي الزكاة، وعبادة بدنية اجتماعية وهي الحج وقد اعتبرت هذه
العبادات الاربع بعد الإيمان أساس الإسلام:

الثانى: معاملة العباد بعضهم مع بعض وهي أقسام .

- (١) مشروعات لَتَأْمَين الدَّعُوى وهي الجهاد.
- (ب) مشروعات لنـكوين البيوت وهي ما يتملق بالزواج والطلاق والإنساب والمواريث .

<sup>(</sup>١) سورة المائدة (٢) سورة النور (٣) سورة البقرة

- (ج) مشروعات اطريق المعاملة بين الناس من بيع و إجارة وغير ذلك وهي المعروفة بالمعاملات .
- (د) مشروعات لبيسان العةوبات على الجرائم وهي القصاص والحدود وسنأتى على تفصيلها بعد .

#### السينة

زيد بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بحموع ماصدر عنه من قول أو فعل أو تقرير . لاشك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مُبلغ عن الله (كَائْتُهَا " الرَّسُول بلغ مَا أنزل إليْكَ مِنْ رَبِّك ) ومبين عن الله مراده (وَأَنزلنا " إليْك الذكر لِتبَيْنَ للناس مَانزل إليهم وَلعَلهمْ يتفكرُون) .

فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين ما أراد القرآن أحياناً بالقول وحده وأحياناً بهما معا كما صلى وقال : (القول وحده وأحياناً بهما معا كما صلى وقال : (الحدوا عنى مناسككم) فهى إذا شارحة للقرآن تبين بحمله وتقيد مطلقه وتؤول مشكله فليس فى السنة شيء إلا والقرآن دل على معناه دلالة إجمالية أو تفصيلية وتلك الدلالة من وجوه منها ماهو علم جداً وهوماورد فى القرآن من

<sup>(</sup>١) سورة المُــائدة .

<sup>(</sup>٢) سورة النحل .

إيجاب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم نحو قوله تعالى (وَمَا اللهُ آمَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُم عَنْهُ فَانَتَهُوا ) وقوله (فلا اللهُ وَرَبكُ لا يؤمِنُونَ حَتَى يحكمُوكُ فِيها شَجَرَ بَيْنَهم ثم لا يَجَدُوا فِي الفَسِهم حَرَجاً مِمَّا قضَيت وَيَسَلَّوا تَسْلِيها ) وقوله (قل اللهُ ان كنتم تحبُّونَ اللهُ فاتبعُدونَ أيحببكم الله ويغفِر لهم ذنو بَهم واللهُ غفورٌ رحيم ؛ قل أطِيعُوا الله والرَّسُولُ فإن تَولُوا فإن الله لا يُحِبُ اللهُ إلى أَلَم فَرِينَ ).

ومنها الوجه المشهور عند العلماء كالآحاديث في بيان ما أجمل ذكره من الآحكام إما بحسب كيفيات العمل أو أسبابه أو شروطه أو مواقعه أو لواحقه أو ما أشبه ذلك كبيانها للصلاة والزكاة وغير ذلك مما وقع في السنة بيانا للقرآن.

ومنها النظر إلى بجال الاجتهاد فيما بين الطرفين الواضحين ومجال القياس الدائر بين الأصول والفروع .

**ف**ن الأول :

(۱) أحل الله الطيبات وحرم الخبائث وبين ذلك أمور مشتبهة فبين عليه السلام تحريم كل ذى ناب من السباع وكل ذى مخلب من

<sup>(</sup>۱) سورة الحشر (۲) سورة النساء (۳) سورة آل عمران

الطير ونهى عن أكل لحوم الحر الاهلية فهذا راجع إلى معنى الإلحاق بالحبائث .

∀ (۲) أحل الله من المشروبات ماليس بمسكر وحرم المسكر ووقع بين الاصلين ما ليس بمسكر حقيقة ولكنه يوشك أن يسكر وهو نبيذ الدباء والمزنت والنقير وغيرها فنهى عنها إلحاقا لها بالمسكرات تحقيقاً لسد الذريعة ثم رجع إلى تحقيق الامر في أن الاصل الإباحة كالماء والعسل فقال عليه السلام: كنت نهيتكم عن الانتباذ فانتبذوا وكل مسكر حرام .

(٣) أباح الله من صيد الجارح المعلم ما أمسك عليك وعلم من ذلك أن ما لم يكن معلماً فصيده حرام إذ لم يمسك إلا على نفسه فدار بين الاصلين ما كان معلماً ولكن أكل من صيده فالتعليم يقتضى أنه إنما أمسك على مرسله والاكل يقتضى أنه اصطاد لنفسه لا لك فتعارض الاصلان لجاءت السنة ببيان ذلك فقال عليه السلام: فإن أكل فلا تأكل فإنى أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه .

(٤) نهى المحرم أن يقتل صيداً مطلقاً وأوجب الجزاء على من قتله عمداً وأبيح للحلال فبق قتـل المحرم للصيد خطأ في محل النظر فجاءت السنة بالتسوية بين العمد والخطأ في وجوب الجزاء والامثلة على ذلك كثيرة وسيمر بك كثير منها .

وأما بحال القياس فإن في القرآن الكريم أصولا تشير إلى ماكان

نحوها أن حكمه حكمها وتقرب إلى الفهم الحاصل من إطلاقها أن بعض المقبدات مثلها فيجتزأ بذلك الآصل عن تفريع الفروع اعتماداً على بيان السنة فيه وهذا النحو بناء على أن المقيس عليه وإن كان خاصاً في حكم العام معنى فإذا كان كذلك ووجدنا في الكتاب أصلا وجاءت السنة بما في معناه فهو المعنى هنا. وسواء علينا أقلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم قاله بالقباس أو بالوحى إلا أنه جار في أفهامنا بجرى المقيس والآصل ومن أمثلة ذلك:

(١) حرم الله الربا وربا الجاهلية هو فسخ الدين بالدين يقول الطالب إما أن تقضى وإما أن تربى فقال عليه السلام : وربا الجاهلية موضوع . وإذا كان كذلك وكان المنع فيه إنمــا هو من أجل كونه زيادة في غير عوض ألحقت السنة بهكل مأ فيه زيادة بذلك المعنى فقال عليه السلام: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء بدأ بيد فمن زادأو ازداد فقد أربى، فإذا اختلفت هذه الاصناف فبيعواكيف شتتم إذا كانيدا بيد، ثم زاد على ذلك بيع النساء إذا اختلفت الأصناف وعده من الربا لأن النساء في أحد العوضين يقتضي الزيادة، ويدخل فيه بحكم الممنى ، السلف يحر نفعاً ، وذلك لأن بيم هذا الجنس بمثله في الجنس من باب بدل الشيء بنفسه لتقارب المنافع فمايراد منها فالزيادة على ذلك من باب إعطاء ءوضعلى غير شي. وهو بمنوع والأجل في أحد العوضين لا يكون عادة إلا عند مقارنة الزيادة به في القيمة إذ لا يسلم الحاضر في

الغائب إلا ابتغاء ما هو أعلى من الحاضر فى القيمة وهو الزيادة ، ويبقى النظر لم جاز مثل هذا فى غير النقدين والمطعومات ولم يجز فيهما . هذا مما يخنى وجهه على المجتهدين فلذلك بينته السنة إذ لو كانت بينة لوكل فى الغالب أمرها إلى المجتهدين كما وكل إليهم النظر فى كثير من المسائل الاجتهادية .

(۲) حرم الله الجمع بين الآم وإبذنها في النكاح وبين الآختين وجاء في القرآن (وَأُحِلَّ (۱) لَكُمْ مَا وَرَاء ذَلِكُمْ ) فجاء نهيه عليه الصلاة والسلام عن الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها من باب القياس لآن المعنى الذي لآجله ذم الجمع بين أولئك مرجود هنا، وقد يروى في هدا الحديث و فإنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم والتعليل يشعر بوجه القياس.

(٣) ذكر الله دية النفس ولم يذكر ديات الأطراف وهي مما يشكل قياسها على العقول فبين الحديث من دياتها ما وضح به السبيل وكأنه جار بحرى القياس الذي يشكل أمره إلى فير ذلك مما سيأتى ، ومنها النظر إلى ما يتألف من أدلة القرآن المتفرقة من معان مجتمعة فإن الآدلة قد تأتى معان مختلفة ولكن يشملها معنى واحد شبيه بالآمر في المصالح المرسلة والاستحسان فتأتى السنة بمقتضى ذلك المعنى الواحد فيعلم أو يظن

<sup>(</sup>١) سورة النساء

أن ذلك الممنى مأخوذ من مجموع تلك الآفراد بناء على محة الدليل الدال على أن السنة إنما جاءت مبينة للكتاب.

بهذا يمكن فهم مقام السنة بالنسبة للكتاب.

وكانت السنة يتلقاها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عنه مجتمعين ومفترقين .

فنها ما كان يتلقاء عنه الجم الغفير وذلك كأغلب السنة العملية الى يبلت الصلاة والزكاة والحبح ، ومنها ماكان يتلقاه الواحد والاثنان وكان معظمهم يحفظ ما يسمعه من الرسول ولا يتبكتبه لشبوع الامية بينهم وقليل منهم من كان يكتب ما يرويه من تلك الاقوال كعبد الله ابن عمرو بن العاص . روى مسنده عن عبد الله بن عمرو قال : كنت اكتبكل شيء أسمعه من رسول الله عليه وسلم أريد حفظه فنهتنى قريش فقالوا إنك تكتبكل شيء تسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله عليه وسلم بشر يتكلم فى الغضب والرضاء فأمسكت عن الكتاب فذكرت ذلك لزسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أكتب فوالذى نفسى بيده ما خرج منى إلا حق .

فأساس التشريع في هذا الدور: (١) القرآن البكريم الذي بلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس فحفظوه عنه وكتبوه، وآيات الاحكام فيه لا تكاد تزيد على ٢٠٠ آية سيمر بك أكثرها (٢) البيان الذي قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الممروف بالسنة وكان أصحابه يتلقونها عنه شفاها ولم تنشركتابتها فى ذلك الدور كحالة القرآن. وسنفضى إليك بجملة من أحكام القرآن مع ما يتصل به من بيان السنة التى انفق جمهور الامة على روايتها والعمل بها.

وانشرح هنا ما جاء به القرآن من الاحكام لأنه الاساس.

#### الص\_لاة

ليست هذه الـكلمة إسلامية بل استعملها العرب قبل الإسلام بمعنى الدعاء والاستغفار ، قال الاعشى يصف الخر :

وصهباء طاف يهودبها ه وأبرزها وعليها ختم وقابلها الريح فى دنها ه وصلى على دنها وارتسم ومعنى ذلك دعاء لها ألا تحمض وتفسد وقال :

عليك مثل الذى صليت فاغتمضى

نوما فإن لجنب المرء مضطجماً

أمرها بأن تدعو له مثل دعائها أى تعيد الدعاء له ، ويروى معليك مثل الذى صليت ، فهو يدعو لها .

وأصل اشتقاق هذه الكلمة يحتمل وجهين (أولها) من الصلاة بمعنى اللزوم يقال صلى واصطلى إذا لزم ومن هذا من يصلى فى النار أى يلزم وهذا الذى ارتضاه الازهرى لان الصلاة لزوم ما فرض الله تعالى والصلاة من أعظم الفرض الذى أمر بلزومه (الثانى) من الصلوين

وهما العرقان اللذان يكتنفان الذنب من الناقة وغيرها وأرل موصل الفخذين من الإنسان فكأنهما في الحقيقة مكننفا العصعص .

وهذاك وجه ثالث وهو أن هذه الكلمة معرب من صلوتا التي من الله المعنى القبرى موضع الصلاة وقد استعملت في القرآن بهذا المعنى قال الله تعالى: (وَلَوْلا (١) دَنَعُ اللهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبعْضِ لَهَدِّمَتُ صَوَامِعُ وَبَيَعُ وَصَلوَاتٌ وَمَسَا جِدُ يُذِكِرُ فِيها اسمُ اللهِ كثيراً) وقرئ وصلوات كأنه جمع صلت فيكون العرب على هذا الوجه قد أخذوا هذه الحكمة واستعملوها في معنى الدعاء والاستغفار من باب إطلاق إسم المحل على الحال وهو تجوز معروف مشهور عندهم.

وقد استعملت هذه الـكلمات فى القرآن بمعناها العربى قال تعالى (وَصَلُّ (٢) عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتِكَ سَكُنُ لَهُمْ ) وقال (إنَّ (١٦) اللهَ وَمَلائِكَتهُ مُبْصَلُونَ عَلَى النَّبِيِّ بَالْمُهَا الذينَ آ مَنُواْ صَلُواْ عَلَيْهِ وَسلَّمُوا تَسْلَيماً ) لم يكن للعرب صلاة معروفة إلا ما كانوا يدعون الله به عند تلبية الحج وإلا ما أخبر القرآن به فى قوله تعالى: (وَما (٤) كان صلاتهُمْ عِنْدَ البيتِ إلا مُكاهِ وتصديةً ) فالمكاه الصفير والتصدية صلاتهُمْ عِنْدَ البيت عراة يصفرون التصفيق قال ابن عباس كانت قريش يعاوفون بالبيت عراة يصفرون ويصفقون وقال مجاهد كانوا يعارضون النبي صلى الله عليه وسلم فى ويصفقون وقال مجاهد كانوا يعارضون النبي صلى الله عليه وسلم فى

<sup>(</sup>١) سورة الحج (٢) سورة التوبة (٣) سورة الاحزاب (٤) سورة الانفال

الطواف ويستهزئون به وبصفرون ويخلطون عليه طوافه وصلاته وقال مقاتل كان إذا صلى الرسول فى المسجد يقومون عن يمينه وبساره بالتصفيق والتصفير ليخلطوا عليه صلاته ، فعلى قول ابن عباس كان المدكاء والتصدية نوع عبادة لهم وعلى قول مجاهد ومقاتل كان إيذاء للنبي صلى الله عليه وسلم والأول أقرب لقوله تعالى (وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية) (رازى) ويروى المفسرون أن هذه الآية نزلت فى تأديب المسلمين بغير ما كان عليه مشركو العرب (يًا بني (ا) آدم خذوا زيندكم عند كل مَسْجِدٍ) ويقولون إنهم كانوا يطوفون بالبيت عراة لأنهم لا يريدون مناجاة الله بثيابهم التي كانوا يطوفون بالبيت عراة لأنهم لا يريدون مناجاة الله بثيابهم التي أذنبوا فيها وهذا يؤيد رأى ابن عباس .

شرعت الصلاة فى أول الآمر ويقولون إنها كانت قاصرة على ركعتين بالغداة وركعتين بالعشى (وَسَبِّم (٢) بِحَمْدِ رَبِّك بِالعَشِيِّ وَالإِبِكار) وكانت عبادة الليل قاصرة على ترتيل القرآن كما فى أول المزمل وقبل الهجرة بقليل فرضت الصلوات الحنس.

ليس من المأمورات مااهتم القرآن به كالصلاة فقد بين افتراضها على أساليب شتى ، فتارة بالآمر الصريح ونارة بالثناء على فاعليها والذم لتاركيها حتى صاريفهم من تتبع هذه المواضع أن الصلاة هي عماد الإسلام وأنه لاحظ منه لمن تركها أوسها عنها أو راءى فيها.

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف. (٢) سورة غافر.

لم يبين القرآن صريحاً أعداد الصلوات ولاعداد الركعات وإنما ذكر أوقاتها إجمالا (فَسُبْحَانَ (١) الله حِينَ تَمْسُونَ وَحِينَ تَصْبحونَ وَله الحَمْدُ فِي السَّلْمُوَاتِ والْارْضُ وَعَشِيبًا وَحِينَ تَظْهِرُونَ)، أَقِم (١) الصَّلاة لِدِلوك الشَّمْسِ إلى غَسَق اللَيْل وَقَرْآنَ الفَجْرِ إِن قَرْآنَ الفَجْرِ اللهِ اللهِ السَّلَاة اللهِ وَوَرْآنَ الفَجْرِ إِن قَرْآنَ الفَجْرِ كَانَ مَشهُوداً)، وأَقِم (١) الصَّلاة طرق النهار وَزُلفاً مِنَ الليْل) حافظوا (١) عَلَى الصَّلوات والصَّلاة الوسطى) وأشار إلى كيفيتها فقال (وقومُوا لله قانتِين)، يأنيها (١) الذين آمنوا الرُكعُوا واسْجُدُوا) وقد بينت السنة تلك الكيفية عملا فكان عليه الصلاة والسلام يصلى وقد بينت السنة تلك الكيفية عملا فكان عليه الصلاة والسلام يصلى وأيتمونى أصلى ، والمسلون وراءه جماعات وقال لهم: وصلواكا وأيتمونى أصلى ،

واهتم القرآن بذكر صلاة الجمعة (يئأنيها (١) الذين آمنوا إذا نودى المصلاة مِنْ يَوم الجُمْعَةِ فَاسْعَوْا إلى ذكر اللهِ وذرُوا البيع) وقد بينت السنة عملا صلاة الجمعة وخطبتها .

وبين القرآن صلاة المسلمين حين خوفهم من عدو (وإذا <sup>(۱۷)</sup> ضَرَبتم في الأرض فليسَ عليْـكم بُجناح أن تقصُروا مِنَ الصَّلاة إِن خِفتم أَن يفتِنـكم الذين كفرُوا إِن الـكافِرين كانوا لـكم عَدوا

<sup>(</sup>۱) سورة الروم (۲) سورة الإسراء (۲) سورة هود (۱) سورة البقرة

 <sup>(</sup>a) سورة الحج
 (٦) سورة الجمعة
 (٧) سورة النساء

مُبِينًا ، وإذا كنت فِيهم فأقت لهم الصلاة قلم طائفة منهم مَعك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سَجدوا فليَكونوا مِن ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يُصلوا فليُصلوا معك وليأخذوا حِذرَهم وأسلحتَهم) مم قال (فإذا اطمَأننم فأقبمُوا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤ منين كتاباً مؤقوتاً).

أوجب القرآن للدخول فى الصلاة الطهارة (بِالْمِها<sup>(1)</sup> الذينَ آمَنوا إِذَا قَمْمُ إِلَى المَرَافِقِ والْمُسَمُّولِ إِذَا قَمْمُ إِلَى المَرَافِقِ والْمُسَمُّولِ الْمُورِسِمُ وأَرْجِلَمُ إِلَى الْمُعْبَيْنِ ؛ وإنْ كَنتُمْ بُجُنُباً فاطّهرُوا ، وإنْ كنتُمْ مَرْضَى أو عَلَى سَفْرِ أو جاء أحدُ مِنكُم مِن الفائطِ وإنْ كنتُمْ النساء فلم تجدوا مامَّ فتيَمَّمُوا صَعيداً طَيباً فامْسَحُوا بوجوهِمُ وأيدبكم مِنْهُ).

(يَاأَيُها (٢) الذينَ آمنوا لا تَقرَبوا الصلاةَ وأَنتُمْ سُكَارَى حَتَى تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ ولا بُحنباً إلا عابرى سَبيل حتى تغتسلوا وإن كنتُمْ مَنْ طَى الْعَالَمُ الْمَسْنَمُ النساءَ مَنْ عَلَى سَفرِ أو جاء أَحَدُ منكم مِنَ الْغَائطِ أو لامَسْنَمُ النساءَ فَلَمْ تَحَدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعيداً طيّباً فامسَحوا بوجوهِم وأيدِيكُمْ)، فقام أَعُدوا ما وقيا بَكُ (وثيا بَكَ (٢) فقاه ()، وقد بينت السنة تلك الطهارة بنوعها علا وقولا.

<sup>(</sup>١) سورة المائدة (٢) سورة النساء (٢) سورة المدثر.

وأوجب القرآن التزين للصلاة (يا َبنِي (١) آدمَ خُذُوا زِينَتَكُم عَنْدَ كُلُّ مُسْجِدٍ) وبينت السنة المقدار الواجب من هذه الزينة .

وأوجب على كل مصل أن يولى وجهه شطر المسجد الحرام حين صلاته وكان النبى صلى اقله عليه وسلم يتوجه فى أول الآمر إلى بيت المقدس ثم أمره القرآن بالتوجه إلى المسجد الحرام الذى • و أول بيت وضع للناس وهو بيت إبراهيم وإسماعيل ابنه و • و أبو العرب (فوَلَ (٢) وَ جهك شَطْرَ المسجد الحرام ، وَ حَيثُما كنتم فولوا وُجوهَم شطرَ هُ).

بينت السنة عملا صلوات لم توجبها واعتبرتها نوافل منها ما هو مع الصلوات المفروضة قبلها أو بعدها ومنها ما ايس مهها ومن ذلك الصلاة الجامعة فى يومى العيدين: الفطر والإضحى.

## الصــوم

معنى الصوم فى لغة العرب الإمساك عن الشيء والنرك ومن ذلك المعنى المعروف وهو الإمساك عن الشهو تين .

كان الصوم معروفا عند العرب قبل الإسلام . روى البخارى

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف. (٢) سورة البقرة.

بسنده عن عائشة رضى الله عنها أن قريشاً كانت تصوم يوم عاشوراه فى الجاهلية ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيامه حتى فرض رمضان وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شاه فليصمه ومن شاه أفطر وروى ابن إسحاق فى حديث بده الوحى وكان يجاور فى غار حراه من كل سنة شهراً وكان ذلك بما تحنث به قريش فى الجاهلية والتحنث التبرر فكان يجاور ذلك الشهر كل سنة يطعم من جاه من المساكين الح وذلك الشهر هو شهر رمضان الذى أنزل عليه فيه القرآن فيفهم من ذلك أن الصوم كان بما تتعبد به قريش فى جاهليتهم .

وقد اختار الله للصيام ذلك الشهر الذي كان يجاور فيه صلى الله عليه وسلم كل سنة وفيه شرف بالرسالة قال تعالى في سورة البقرة (يائم الذين آمنُوا كتِب عَايْدُكُم الصّيامُ كا كتِب عَلى الذين مِن قبلكُم لعَلَمُ تَقَفُونَ أَيَّاماً مُعْدُوداتٍ فَن كانَ مِنكُم مَرِيضاً أو عَلَى سَفْرٍ فَعِدَةٌ مِنْ أَيَام أُخرَ وعلى الذين يطِيقونه فِدْيَة طعام مسكين مَن تَصُو فَعِدَة مِنْ اللهِ أَخْرَ وعلى الذين يطِيقونه فِدْيَة طعام مسكين مَن أيام أُخرَ وعلى الذين يطِيقونه فِدْيَة طعام مُعلونه شهر رَمَضان الذي أُنزل فِيهِ القرْآن هُدًى لِلناسِ وَبَيّناتِ مِن شهر رَمَضان الذي أُنزل فِيهِ القرْآن هُدًى لِلناسِ وَبَيّناتِ مِن الْمُدَى والفرْقانِ فَن شهد مِنكُم الشّهر فليَصُمْهُ ومَنْ كان مَرِيضاً أو عَلى سَفْرٍ فعِدَّة مِن أَيام أُخرَ يُريدُ اللهُ بِكُم اليُسْرَ ولا يُريدُ بِكُم النّشرَ ولا يُريدُ بِكُم النُسْرَ ولا يُريدُ بِكُم النُسْرَ ولا يُريدُ بِكُم النَّسْرَ ولا يُريدُ بِكُم النَّسْرَ ولتكلوا العِدَّةَ ولتكرّبُوا اللهَ عَلى ما هداكم ولتكلوا العِدَّةَ ولتكرّبُوا الله عَلى ما هداكم ولتكلوا العِدَّةَ ولتكرّبُوا الله عَلَى ما هداكم ولقلكم تشكرُونَ)

وكانت السنة وعلى ما نظن ، قد منعتهم أن يقربوا النساء في ليالي الصيام فخفف القرآن تلك الشدة عنهم وقال (أحِلَّ() لكم ليلة الصيّام الرَّفَتُ إلى نِسَامِكُم مُن لِباسُ لكم وأنتم لِباسُ لهنَّ عَلَم اللهُ أنكم كُنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم فالآن باشرونمن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا تحثى يَتبَيَّن لكم الحيط الابتود مِن الفجر شم المهموا الصيام إلى الليل وكلوا بناشروهن وانتم عاكفون في المساجد).

وقد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام جملة أيام من السنة غير رمضان وكان فرض الصوم فى السنة الثانية من الهجرة .

# الحج والعمسنرة

جميع الأمم المتدينة لها محال معينة تجتمع فيها لعبادة الله وتقريب القرب إليه قال تعالى : (وَإِلْكُلُّ (أَ أُمَّةٍ جَمَّلنا مَنْسَكَا لِيَذْكُرُوا اسمَ اللهِ عَلَى ما رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْانعامِ)، وقال (إلكل (أ) أُمَّةٍ جعَلنا مَنْسَكَا عُمْ ناسِكُوهُ) كذلك كان المعرب منسك هو البيت الحرام بناه لهم أبوهم إسماعيل مع أبيه إبراهيم قال تعالى : (وإذ (أ) يَرفعُ إبراهِيمُ القواعِدَ إسماعيل مع أبيه إبراهيم قال تعالى : (وإذ (أ) يَرفعُ إبراهِيمُ القواعِدَ

سورة البقرة . (۲) سورة الحج . (۳) سورة الحج .

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة .

مِنَ البَيتِ وإسماءِبلُ رَبَّنا تَفَيَّلُ مِنا إنكَ أَنْتَ السَّميعُ العليمُ رَبِّنا واجعَلنا مُسْلِمَين لكَ ومِنْ ذرَّ يُدِّيا أُمَّة مُسْلِمَةً لكَ وأرنا مَناسِكنا وتُبُ عَلَيْنَا إِنْكَ أَنْتَ النَّوَّابُ الرَّحِيمُ ) وقال ( إِنَّ (١) أُوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بَبُّكُمَّ مُبَارِكًا وَهُدِّي لِلْعَالَمِينِ هَ فِيهِ آبَاتٌ بَيِّنَاتٌ وَلَا اللَّهِ مَقَامُ إِبرَاهِمَ وَمَنْ دَخَلُهُ كَانَ آمِناً ) وقال (وإذ (٢) بَوْأَمَا لابراهِمَ مَكَانَ البَيْتِ أَلَا تَشْرِكُ فِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْنَ لِلطَّا مِفْينَ وَالْعَاكِفِينَ والرُّكِعِ السُّجود، وأذَّن في النَّاسِ بالحجُّ بأنوكَ رجالًا وعلى كلُّ صَامِرٍ يَأْمَينَ مِنْ كُلُّ فَجَّ عَمِقٍ . اِيشْهدوا مَنَا فِع لَهُمْ ويَذَكَّرُوا اسمَ الله في أيام معلومات على ما رَزَقهم مِنْ جبمَة الانقام فكلوا مِنهَا وأَطْعِمُوا البائِسَ الفَقِيرَ . ثم ليَقضُوا تَفْتُونُمْ وليُوفُوا نَذُورَهُمْ واليَّطُاوُّ أَوَا بِالبَيْتِ الْعَتِيقِ ) .

وعلى ذلك مضت سنة العرب من لدن إبراهيم وإسمعيل إلى أن بعث الله محمداً صلى الله عليه وسلم لكنهم قد غيروا كثيراً بما كان عليه إبراهيم وإسمعيل فأشركوا بافته الآو ثان والاصنام وجعلوها على ظهر البيت وبجواره وعلى الصفا والمروة وتقربوا بها إلى الله زلني وغيروا المشاعر وذكروا اسم غير افته على ما رزقهم من بهيمة الانعام.

<sup>(</sup>۱) سورة آل عمران (۲) سورة الحج

ولمناكانت البعثة المحمدية مجددة لشريعة إبراهيم الذىكان حنيفآ مسلماً وما كان من المشركين جعل الله البيت الحرام منسك هذه الآمة فأمر بحجه وعمرته (وَلِلهِ (١) عَلَى الناسِ حِجُ البَيْتِ مَن استطاعَ إليْهِ سَبيلاً ه ومَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَيُّ عَنِ الْعَالَمِينَ ) وقال (وَأَتَمْوا (٢٠) الحج والعُمْرَة بِنه ) وأمر بإخلاص التوحيد وترك ما كان عليه أهل الجاهلية (قَاجْتَنْبُوا (٣) الرَّجسَ مِنَ الْأُوثَانِ وَاجْتَنْبُوا قُوْلَ الزُّورِ رِّحَ فَاءً لِللهِ غَـيرَ مُشْرِكِينَ بِهِ وَمِنْ أَيْشُرِكُ بِاللهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّـ يُرُ أُو تَهُوى بِهِ الرِّيحِ في مَكَانِ سَحِيقٍ) وبين وقت الحج وآداب الحساج في قوله تعسالي ( الحج في أشهرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنِ الحَجُّ فَلَا رَفَتَ وَلَا فَسُوقَ وَلَا جَدَالَ فَي الْحَجُّ ) وبين مناسك الحج ومشاعره فقال ( إنَّ (٥) الصَّفا والمَرْوَةَ مِرْبِ شَعَارُ اللهِ فَن حجَّ البَّيْتِ أَو اعتَمَرَ فلا جناحَ عَايْهِ أَن يَطُّوُّكَ بهما وَمَنْ تَطُوُّعُ خُـيْرًا فَإِنَّ اللَّهُ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ) وقال (فَإِذَا(١) أَفْضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذَكُرُوا اللهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنتُمْ مِنَ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالَينَ \* ثُمَّ أَفَيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ مَ فَإِذَا

سورة آل عمران (۲) سورة البقرة (۳) سورة الحبج

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة (٥) سورة البقرة (٤) سورة البقرة

قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آباءَكُمْ أَوْ أَشَـدٌّ ذِكْرًا ) وقال (وَاذْ كُرُوا اللهَ (ا) فِي أَيَّام مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِنْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأْخِّرَ فَلَا إِنْمَ عَلَيْهِ لِمِنِ اتَّقَى ) وقال (ذَ إِكَ " وَمَنْ يُعَظَّمْ شَعَائِرَ اللهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقُوَى الْقلوب لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَى أَجَل مُسَمَّى ثُمَّ يَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ) وقال (وَالْبُدْنَ " جَمَلْناهَا لَكُمْ مِنْ شَمَايُر الله لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا آسمَ اللهِ عَلَيْهَا صَوَافٌ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُو بُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْمِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُفْتَرُّ ) وقال ( يَلَأَنُّهَا ( ) الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُتِحِلُّوا شَعَائِرٌ آلله وَلَا الشُّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْىَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمَّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضَّلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضُواانًا) وقال (جَعَلَ ( ۖ اللهُ الْكُمْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِلنَّاسِ وَالشُّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَـدْيَ وَالْقَلَائِدَ ) وقال في نظام الإحصار والتمتع ( فَإِنْ (١) أُحْصِرْ تُمْ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْي وَلَا تَعْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ عَلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذَى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَام أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكِ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْـعُمْرَة إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْي فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجُّ وَسَبْعَةٍ

<sup>(</sup>١) سورة البفرة (٢) سورة الحج (٢) سورة الحج

<sup>(</sup>٤) سررة المائدة (٥) سورة المائدة (٦) سورة البقرة

إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَدْ وَالْحَرَامِ ) .

وقد جعل الله مكة حرماً آمناً (أو لَمْ (') يرَوْا أَنَا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنَا وَيُتَخَطِّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ)، (أَوَ لَمْ (') نَمَكُنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنَا وَيَتَخَطِّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ)، (أَوَ لَمْ (') نَمَكُنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنَا يُخِبَى إلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِنْ لَدُنّا) وحرم الصيد على المحرم وجعللذلك جزاه (يَا أَيُهَا (") الّذينَ آمَنُوالاَ تَقْتُلُوا الصَّيْدَوَأَ نَتُمْ فَحُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا جَوْزَاءٍ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمَ عَدُمُ مِنْ النَّعَمَ اللَّهُ الْكُفْبَةِ أَوْ كَفَارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ مِنْكُمْ هَدْيًا بالِغَ الْكُفْبَةِ أَوْ كَفَارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ مَنْكُمْ صَيَامًا).

وكان فرض الحج فى السنة السادسة من الهجرة وقد خرج عليه السلام للعمرة فى تلك السنة فصد عن البيت وقضى تلك العمرة فى السنة السابعة وفى السنة التاسعة حج بالناس أبو بكر رضى الله عنه، وفى السنة العاشرة حج عليه السلام بجمهور المسلمين حجة الوداع وفيها بين الناس كيفية الحج وقال لهم «خذوا عنى مناسككم».

ونظام الحبح كان منه للمسلمين فوائد كثيرة :

(أولا) فائدة أهل مكة أنفسهم من الحجاج والمعتمرين لأن مكة ليست بواد ذى زرع وذلك إجابة لدعوة إبراهيم عليه السلام .

<sup>(</sup>١) سورة العنكبوت (٢) سورة القصص (٣) سورة المائدة

(رَ "بِنَا " إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرَّ بِنَى بِوَادٍ غَيْرِ ذِى زَرْعٍ عِنْـدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَ "بِنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَا جُعَلْ أَفْيْدةً مِن النَّاسِ تَهْوِى إلَيْهِمْ ، وَارْزُقُهُمْ مِن الشَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكَرُونَ ) .

(ثانياً) فائدة العرب كافة بشهودهم منافعهم ومبادلتهم التجارات ولوازم الحياة فإن كثيراً من الحجاج يحضرون إلى الموسم بضائعهم فيشتريها ذوو الحاجات وكل منهم آمن على نفسه وماله لأنه فى شهر حرام وبلد حرام (لِيَشْهَدُوا "أَ مَنَا فِعَ لَهُمْ).

(ثالثاً) فائدة العرب كافة باجتماعهم وتعارفهم ووحدة نسكهم وقبلتهم وبذلك كانت مكة مجتمع أهل الشرق والغرب يفدون إليها من كل فبح عميق فيأخذكل إنسان حاجته من علم ودين ودنيا . ولا عجب أن يكون يوم الحج الأكبر يوم عيد المسلمين كافة لأنه تذكار تلك الوحدة وكما كان يوم عيد الفطر تذكاراً لحتامه ، في رمضان كان بد م نزوله وفي يوم الحج الأكبركان ختام نزوله .

### الزكاة

أصل الزكاة في اللغة الطهارة والنماء والبركةو المدح وكله فداستعمل

<sup>(</sup>۱) سورة ابراهيم (۲) سورة الحج

فى القرآن والحديث وقداستعمل فى مقدار من المال يتصدقبه الموسر لأن ذلك يزكى ماله أى يطهره وينميه وكما استعمل القرآن هذا اللفظ استعمل في معناه الصدقة . اهتم القرآن بالزكاة كما اهتم بالصلاة فكشيراً ماتذكران معأ وقد تذكر الزكاة وحدها بلفظ الزكاة أو بلفظ الصدقة (وَوَ يُلُ ١٠ لِلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ)، ( نُخذْ ١٠ مِنْ أَمْوَالِمِيمُ صَدَقَةً 'تَطَهِّرُهُمْ وَ'تَزَكُّيهِمْ بِهَا ) ؛ (كُلُوا (٢) مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُواحَقُّهُ يُومَ حَصَادِهِ )، (وَمَا انَّ آتَيْتُمْ مِنْ رِبًّا لِيَرْ بُوَ فِي أَمْوَالَ النَّـاسِ فَلَا يَرْ بُوا عَنْدَ اللَّهِ وَمَا آ تَيْتُمْ مِن زَكَاةٍ تُريدُونَ وَجْهَ اللهِ فَأُولَـٰ ثُلُمُ الْمُضْعِفُونَ ) ولم ببين القرآن ما تجب فيه الزكاة ولا المقدار الواجب دفعه وقد بينت السنة ذلك فى كتاب كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن و لاهم أمر الصدقات ، وبين القرآن الـكريم من تدفع لهم الصدقات فقال (إنَّمَا ( ) الصَّدَقَاتُ لِلْفَقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَٱلْمَامِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلَّلَهَةِ قَلُو بُهُمْ وَفَى الرَّقَابِ وَٱلْغَارِمِينَ وَفَى سَبِيلِ اللهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عِلْمُمْ حَكُمْمُ ).

ونظام الزكاة من النظم الجليلة التي تدفع عن الاغنياء شر الحقدمن الفقراء وتزيل رزايا كثيرة بإعالة من لا يقدرون على تحصيل حاجتهم

<sup>(</sup>١) سورة فصلت (٢) سورة التوبة (٣) سورة الأنعام

<sup>(</sup>٤) سورة الروم (٥) سورة النوبة

بقوتهم وتعين على أبواب من البر فى مصلحة بجموع الآمة أن يوجد القائمون بها ولا سيها ما عبر القرآن عنه بسبيل الله ، وقد كان للعرب نظام فيها ينتجونه من الحرث والانعام فجعلوا لله نصيباً منه كما جعلوا مثل ذلك لاو ثانهم وسيبين ذلك فى بيان ما أحله العرب وما حرموه ، وما يلتحق بالعبادات مما بينه القرآن:

(١) نظام الأيمان قال تعالى في سورة البقرة ﴿ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهُ عُرْضَةً لأَيْمَا نِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتَصْلُحُوا بَبِينَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلَيْمٌ \* لَا يُوَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغُو فِي أَيْمَا نِكُمْ وَلَـكُن مُوَاخِذُكُمْ بَمَا كَسَبَتْ قُلُو بُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ خَلِيمٌ ) وقال في سورة المائدة ﴿ لَا يُوَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّهُو فِي أَيْمَا نَكُمْ وَلَـكُنَّ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إَطْعَامُ عَشَرة مَسَاكِينَ مِنْ أُوسَطِ مَا تَطْعِمُونَ أَهْاِيكُمْ أَوْ كِسُوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَة فَمَن لَمْ يجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثُهُ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَا نِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَأَحْفُظُوا أَيْمَا نَكُمْ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ آياتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ) وقال في سورة التحريم ( قَدْ فَرَضَ اللهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَا نِكُمْ ) وبينت السنة أن اليمين لا تكون إلا بالله .

(٢) وبيان ما يحرم من الأطعمة وقد فصله تفصيلا قال تعالى فى وصف النبي صلى الله عليه وسلم فى سورة الاعراف (وَ يُكِلُّ لَهُمُ الطَّيْبَاتِ وَ يُحَرُّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَا مُثَ) ، وقال في سورة النحل : ( فَكُاوا مِّنَا رَزَقَكُمُ اللهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدُّمَ وَلَحْمَ الْخَنْزِيرِ وَمَا أَهِلَّ اِنَمْيِرِ اللَّهِ بِهِ فَمَن اصْطُرُّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيْمُ ) وقال في الانعام ( قُلْ لَا أَجِدُ فِيهَا أُوحِيَ إِلَى نُحَرِّمًا عَلَى طَاعِم يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْنَةً أَوْ دَمَّا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أَهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ فَمَن ٱصْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبِّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) وقال في البقرة : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَارَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْبُتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ إِنْمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخُنْزِيرِ وَمَا أَهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَن اضْطُرٌ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِنْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُور رَحِمْ) وقال في المائدة : (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْنَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخَنْزير وَمَا أَهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْتُوذَةُ وَالْمُتَرَدُّيَة وَالنَّطِيحَة وَمَا أَكُلَ السُّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذبِحَ عَلَى النَّصُبِ) وَقَال فيها ( يَسْأَلُو نَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَـكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجُوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ عِنَّا عَلَّمَكُمُ اللهُ فَـكُلُوا عِنَّا أَمْسَكُنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللهَ إنَّ اللهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ. الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيْبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلَّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلْ لَمْمُ ) وقال (أُحِلَّ الكُمْ صَيْدُ البَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعاً لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ ) وقال فى الانعام (فَكُلُوا يِّا ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُوْمِنِينَ \* وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا يِّا ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَا مَا أَضْطُرِدْتُمْ إِلَيْهِ ) اللهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَا مَا أَضْطُرِدْتُمْ إِلَيْهِ ) ثُمْ قال (وَلَا تَأْكُلُوا يَّا لَمْ يُذْكُرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ ) وحرم من المشروبات الحزر.

وعاب على المشركين تحريم أنواع من المأكوت جعلوها لألهتهم فقال في الانعام (وَجَعَلُوا بِلَّهِ بِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحُرْثِ والْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَاذِا بِنَهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَاذَا لِشَرَكَا ثِنَا فَمَا كَانَ لِشَرَكَامُهُمْ فَلا يَصِلُ إِلَى اللهِ وَمَا كَانَ لِللهِ فَهُو يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِم سَاءٍ مَا يَحْكُمُونَ ) ثم قال (وَقَالُوا هَاذِهِ أَنْعَامُ وَحَرْثُ حِجْرٌ لا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَنْ نَشَاء بِرُعْمِهِمْ وَأَنْعَامُ خُرِّمَتِ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامُ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللهِ عَلَيها أَ فَيْرَاء عَلَيْهِ سَيْجْزِيهُم بما كَانُوا يَفْتُرُونَ ۞ وَقَالُوا مَا فَي بُطُونِ هَاذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذُكُورَنَا وَمُحَرَّمُ عَلَى أَزْوَاجِنَا وَإِنْ يَكُن مَيَّةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ سَيَجْزِيهِمْ وَصَفَهُمْ إِنَّهُ حَدَكِيمٌ عَلِيمٍ \* قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادُهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللهُ ـُ اْفْتِراءً عَلَى اللهِ قَدْ صَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ) ثُم قال (وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا كُلُوا مِنَّا رَزَقَكُمُ اللهُ وَلَا تَتبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ

إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوْ مُبِينٌ . ثما نِيَةَ أَزْوَاجٍ مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ المُّونِ اثْنَيْنِ قُلْ آلذَّ كُرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأَنْتَيَيْنِ أَمَّا الْسَتَملَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأَنْتَيَيْنِ ؟ نَبُّنُونِي بِعِلْم إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ \* وَمِنَ الإبلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ آلذَّكُرَ بْنِ حَرَّمَ أَمِ الْانْتَيَيْنِ أَمَّا اسْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْا نُثَيَينِ ﴾؟ وقال في سورة المـائدة ( مَا جَعَلَ اللهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَاتِبَةٍ ولا وَصِيلَةٍ ولا حَامٍ ولا كِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ وَأَكْثُرُهُمْ لا يَعْقِلُونَ ) والظاهر أَنَّهُ كَانَ عَنْدُ مَشْرَكَى يعرب قبل الإسلام نظام للإنتاج في الحرث والأنعام جعلوا نصيباً لله يبذل للفقراء والمساكين ونصيباً للأوثان يبذل لسدنتها والقائمين بأمرها ويكون اهتمامهم بالمحافظة على ما جعلوه للأوثان أشد والعناية به أنم فلا يصل شي. منه لغير ما جعل له . أما ما كان لله فليس له ذلك الحظ بل ربما وصل منه إلى السدنة شيء بيّن القرآن في الآية الثامنة أن الأنعام والحرث المجمول لغير الله أنواع ثلاثة :

- (١) حجر لا يطعمه إلا من يشاءون .
  - (٢) أنعام ُحرمت ظهورها ٠
- (٣) أنعام لايذكرون اسم الله عليها، وهذه الأنواع هي التي ذكرت في سورة المـــائدة: البحيرة والسائبة والوصيلة والحام. ثم بين في الآية الثالثة ما قروره لمـــا تُنتجه هذه الانعام وهو ما في بطونها فجعلوه خالصة

لذكورهم يشربون من لبنه وينتفعون به ومحرما على أزواجهم ليس لهن منه نصيب فإذا مات اشتركوا جميعاً فى أكله. وقرعهم الله سبحانه على هذه التصرفات التى اخترعوها من عند أنفسهم ونسبوها زوراً لله (أَمْ كُنْتُمْ شُهِدَاء إذْ وَصَّاكُمُ اللهُ بِهِلْذَا) .

هذا الشكل الذي حكاه الله سبحانه يبين أنه كان للعرب نظام في صدقاتهم التي يخرجونها لذوى الحاجات إلا أن هذا النظام شيب بمسا قبحه وهو الشرك بالله واعتبار بعض الانعام حراماً وبعضها حلالا · ألغي القرآن ذلك كله ووضع نظام الزكاة الذي وضع أساســـه بقوله في سورة الأنعام (وَآنُتُوا حَقَّهُ يَوْم حَصَادِهِ ) وأحل جميع الأنعام ما عدا ما نص عليه بقوله بعد ذلك ( قُلْ لَا أَجِدُ فيما أُوحِيَ إِلَىَّ كُورَّمًا عَلَى طَاعِم يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمَا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خَـٰنزيز فَإِنَّهُ رِجْسُ أَوْ فِسْقًا أَهِلً لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرْ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ) والآية التي إليها المنتهى قوله تعالى في سورة المائدة (لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَملهِ اللَّهَالَحَاتِ جُنَاحٌ فِيها طَعِمُوا إِذَامَا اتَّقُواْ وَآمَنُوا وَعَملُوا الصَّالَحَاتُ ثُمَّا تَّقُواْ وَآمَٰهُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا وَاللَّهُ أَيْحِبُ الْمُحْسَنِينَ ) .

وقد نهت السنة عن أكل بعض الحيو انات تطبيقاً على قوله تعالى ﴿ وَ يُحَرِّهُمْ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ ﴾ كما نهت عن كل ذى ناب من السباع وكل

ذى مخلب من الطيور وعن لحوم الحمر الأهلية .

#### القتــال

مرعلى النبى صلى الله عليه وسلم بمكة نحو ثلاث عشرة سنة وهو قائم بالدعوة إلى دينه وقد لتى من المشركين صنوفا من أنواع الآذى والفتنة فمن ذلك ماكان يلحقه هو ، ومنها ماكان يلحق أصحابه وكانوا يصدون الناس عن استماع القرآن وإجابة الدعوة بماكانوا يلفقونه من الأكاذيب التى تكفل القرآن بسردها والرد عليها والسور المكية حافلة ببيان ذلك وقد اضطر المسلمون المكيون أن يهجروا مكة إلى بلاد الحبش فراراً بدينهم إذ لم يكن لهم من القوة ما يدفع عنهم ذلك العداء الذى لا سبب يبرره .

شاء الله أن يجيب الدعوة إلى الإسلام عربُ يثرب من الأوس والخزرج وقد بايمهم صلى الله عليه وسلم على أن يمنعوه بما يمنعون منه أنفسهم وأولادهم فهاجر إليهم بعد أن اتفق أهل مكة على اغتياله وفى أول مقدمه إلى المدينة كانت شرعية القنال: بيَّن الـكتاب في مواضع منه السبب الذي من أجله أذن المؤمنين بالقنال وذلك يرجع إلى أمرين:

(الأول) الدفاع عن النفس عند التعدى ٠

(الثانى ) الدفاع عن الدعوة إذا وقف أحد في سبيلها بفتنة من آمن

أى باختباره بأنواع التعذيب حتى يرجع عما اختاره لنفسه من العقيدة أوبصد من أرادالدخول فى الإسلام عنه أو بمنع الداعى من تبليغ دعوته. وهذه هى المواضع التي بين القرآن ذلك فيها:

(١) قال في سورة الحجوهي أو ل ما أنزل في أمر القتال (أَذِنَ للَّـذِينَ يُهَا تَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهُمْ لَقَدِيرٌ ۚ ۗ الَّذِينَ أَخْرِجُوا مِنْ دِيارِهُ بِغَيْرِ حَقِّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَأْبَنَا اللهُ وَلَوْ لَا دَفْعُ اللهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضِ لَهُدُّمَتْ صَوَامِعُ وَبَيْعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكُرُ فِيهَا اسْمُ اللهِ كَثِيرًا وَكَيْنْصُرَنَّ اللهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللهَ لَقُوىٌ عَزيزٌ ﴿ الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَـُواْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأَمُورِ ) وهذا بمثابة التفسير لآية الشورى المكية (وَكَمَن انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَائِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِن سَبِيل • إنمَا السَّبيلُ عَلَى الذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَـٰيْكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِمْ ﴾ .

(٢) قال تعالى فى سورة البقرة المدنية (وَقَاتِلُوا فِى سَبِيلِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهَ يُعَادُوا إِنْ اللهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِبَنَ \* وَالْفِتْنَةُ وَاقْتُلُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ ، وَالْفِتْنَةُ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَى يُقَاتِلُوكُمْ عَنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَى يُقَاتِلُوكُمْ عَنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَى يُقَاتِلُوكُمْ

فِيهِ ، قَانَ قَا تَلُوكُمْ فَا فَتُلُوهُمْ كَذَ لِكَ جَزَاءِ الْكَافِرِينَ هَ فَإِنَ الْمَتَهُواْ فَإِنَّ اللهِ عَلَى اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اللهَ اللهَ اللهُ اللهُ

(٣) قال تعالى فى سورة النساء المدنية (وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَالْمُسْتَضْمَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الذِبنَ يَقُولُونَ رَبِّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَاذِهِ الْقَرْبَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا).

لَدُ اللهُ وَلِيَّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُ نُكَ نَصِيرًا).

(٤) قال تعالى فى هذه السورة عن قوم من المشركين لم يحبوا أن يقاتلوا قومهم ولا أن يقاتلوا المسلمين فاعتزلوا الفتنة جانبا ( فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمُ مُ يُقَاتِلُوكُمْ وَالْقَوْا إلْيَكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللهُ لَكُمْ عَلَيْهِمُ سَبِيلًا) على شرط أن يكون ميلهم إلى السلام حقيقيا لاذبذبة فيه فان كانواكذلك فقد شرح حالهم بقوله (سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُريدُونَ أَنْ

يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ كُلِّهَا رُدُوا إِلَى الْفِتْدَةِ أَرْكِسُوا فِيهِا فَإِنْ لَمْ يَعْتَرِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ وَيَكُفُّوا أَيْدَبَهُمْ فَخُذُوكُمْ وَأَوْلَنْكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَاناً مُبِيناً).

(٥) قال فى شأن السلم فى سورة الانفال (وَإِنْ جَنَّحُوا لِلسَّلْمِ فَا جَنَّحُوا لِلسَّلْمِ فَا جَنَّحُوا لِلسَّلْمِ فَا جَنَّحُوا وَإِنْ يُرِيدُوا فَاجْدَحْ فَهَا وَتُوكَ فَإِنْ كَاللّهِ إِنَّهُ هُوَ النَّذِى أَيْدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالمُؤْمِنِينَ أَنْ يَخْدُعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللهُ هُوَ الَّذِى أَيْدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالمُؤْمِنِينَ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُومِهُ ).

(٦) قال فى سورة التوبة (وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِبِنِهُمْ فَقَاتِلُوا أَيْمَةَ الْكُفُرِ إِلَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَهُمْ وَطَعَنُوا فِي دِبِنِهُمْ فَقَاتِلُوا أَيْمَةَ الْكُفُرِ إِلَّهُمْ لَا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُوا لَعَلَهُمْ مَيْنَهُمْ فَاللهُ أَحَقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُوا لَعَلَهُمْ مَانَهُمُ أَلَاللهُ أَحَقُ أَنْ لَا مَرَاةٍ أَتَخْشُونَهُمْ فَاللهُ أَحَقُ أَنْ لَا مَرَاةٍ أَتَخْشُونَهُمْ فَاللهُ أَحَقُ أَنْ لَا يَخْشُونُهُمْ فَاللهُ أَحَقُ أَنْ لَا يَخْشُونُهُمْ فَاللهُ أَحَقُ أَنْ لَكُشُونُهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ).

كل هذه النصوص تؤدى إلى نفس المعنى الذى قدمنا ذكره وهو أن القتال لم يكن إلا لرد العدوان وأمن الفتنة الدينية .

كان يهود المدينة قد مالاوا قريشاً والمنافقين على المسلمين وأخافوا المسلمين فى غزوة الاحزاب حتى زلزلوا زلزالا شديدا بعد أن كانت بينهم وبين النبى صلى الله عليه وآله وسلم عهود مكتوبة فنقضوها وأخلوا

بمقتضى تلك العهود فأمر المسلمون بقتالهم كما جا. في سورة التوبة (قَاتِلُوا الدِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَلَا بِاليَوْمِ الآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللهِ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِبنَ الْحَقْ مِنَ الّذِينَ أُوتُوا الكَتِابَ حَتَى يُعْطُوا الْحِزْيةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ).

كان أمر القتل قاصراً على قريش ومن يمالهم من يهود المدينة فلما اتحدت معهم قباءل الجزيرة من العرب قال الله فكتابه فى سورة التوبة: ﴿ وَقَاتِلُوا المُشْرِكِينَ كَافَة كَمَا يُقَاتِلُو نَكُمْ كَافَةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ مَعَ المُتَّقِينَ ﴾ .

وَمَا يَوْيِدَ الروحِ السلبيةِ للقرآنِ ويوضحها ماجا. في سورة الممتحة ( لَا يَنْهَا كُمُ اللهُ عَنِ الذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِن يَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُم وَتُقْسِطُوا إليهِم إنَّ اللهَ يُحِبُ الْمُقْسِطِينَ هَ لَا نَمَا يَنْهَاكُمُ اللهُ عرب الذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ لَا نَمَا يَنْهَاكُمُ اللهُ عرب الذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيارِكُمْ وَطَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تُولُونُهُم وَمَن يَتَولَهُم فَأُولَا يُكَ دِيارِكُمْ وَطَاهُرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تُولُونُهُم وَمَن يَتَولَهُم فَأُولَا يُكَ

### العهود والمواثيق

عما اعتنى به القرآن عناية شديدة أمر العهود والمواثيق وكراهة الإخلال بها وقد نص على ذلك نصوصاً مؤكدة منها عامٌ ومنها خاص

[0]

فَمَنَ الْعَامُ قُولُهُ تَعَالَى فَي أُولُ سُورَةُ الْمُسَائِدَةُ ﴿ يُنَأْنُهَا الَّذِينَ آمَنُوا أُو نُوا بِالْعُقُودِ ) وقوله سبحانه في سورة النحل ( وَأَوْفُوا بِمَهْدِ اللهِ إِذَا عَامَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْانْهَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ٥ وَلَا تَكُو نُوا كَالَّـٰتِي نَقَضَتْ غَرْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةً أَنْكَاثًا تَتَّخذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًّا بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةُ هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ ) وقوله تعالى في سورة الإسرا. (وَأُوْفُوا بِالعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْنُولًا) وأما الخاصة فنها قوله تعالى في سورة براءة بعد أن أعلن البراءة من المشركين ( إلَّا الَّذِينَ عَاهِدْ تُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْفُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَيَّمُوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ) وقال في السورة نفسها بعد ذلك ( إلا الذِينَ عَاهَدْتُم عُنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقَامُوا لَـكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ) وهذا يدلُ على أن البراءة إنما كانت من مشركين أخلوا بمهودهم أو ظهرت عليهم دلائل الحيانة لأن أول السورة (برَاءةٌ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الذِينَ عَاهَدْتُم مِنَ الْمُشْرِكِينَ ) ثم استثنى من هؤلاء الذين ذكرهم وهذا تنفيذ لما ورد في سورة الانفال ( وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْم خِيَانَةً فَأْنَبِذُ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَا ثَنِينَ ﴾ والخوف إنما يكون بعد ظهور ما يدل عليه من أعمال العدوان لأن من لم ينقص من عهده ولم يظاهر عدوا والمستقيم على عهده لاسبيل عليهم بالنص .

ومنها أنه لما حضهم فى سورة النساء على وجوب إبعاد المنافقين النين يشتغلون سراً ضدهم قال (إلاالذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَـكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ) وهذا نصعلى وجوب احترام أرض ذوى الميثاق وأنها تحمى الواصل إليها .

ومنها أنه جعل فى سورة النساء قتل رجل خطأ من قوم لهم ميثاق موجبا لما يوجبه قتل مسلم خطأ فقال (وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أُهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُوْمِنَةٍ) وهذا بعينه هو الذي أوجبه فى قتل مسلم خطأ (وَمَنْ قَتَلَ مُوْمِنَا خَطَأَ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُوْمِنَةً وَدِيةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَ أَن يَصَّدَّقُوا ) وجعل الدية الواجبة فى مَنْ مَنْ قوم أعداء أقل منذلك فقال ( فَإِن كَانَ مِنْ قَومٍ عَدُوًّا لَكُمْ وَهُو مُؤْمِنَةً ).

ومنها أنه قال فى سورة الانفال عن مؤمنين بأرض العدو ولم بهاجروا منها (وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِى الدِّينِ فَعَلَيْكُمْ النَّصْرُ إِلا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيشَاق ) فجعل حق الميثاق فوق كل حق ·

لم يحمل المسلم أمداً بل ذكرها مطلقة فى قوله تعالى فى سورة الانفال (وَإِنْ جَنْحُوا لِلسَّــلم فَاجْنَحْ لهما وَتُوكَلْ عَلَى اللهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ) .

# أسرى الحرب

بين القرآن حكم أسرى الحرب بصراحة بقوله في سورة القتال (حَتَى إِذَا أَعُنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِداء حَتَى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا) لَجْعل ما خير فيه أولياء الامور المن وهو العفو والإرسال من غير شيء والفداء وهو أخذ العوض ، ولكن ذلك مشروط بالإنخان في الارض ومعناه المبالغة في قتل العدو لا التمكن من الارض ومن أجل هذا الشرط لام الله المسلمين في أخذ الفدية قبل حصوله فقال في سورة الانفال (مَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ الحَدْ الفدية قبل حصوله فقال في سورة الانفال (مَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَى يُشْخِنَ فِي الارْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُنيَا واللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ) .

وقد أمر عليه السلام بقتل بعض الاسرى السباب خاصة كما أمر بقتل عقبة بن أبى معيط فى بدر وقتل أبى عزة الجمحى فى أحد وقد كان عاهده فى بدر ألا يعين عليه فلم يف بعهده وكما أهدر دم ثمانية من أهل مكة بعد الفتح لجرائم كانوا قد ارتكبوها.

وهذه كلة في الرقيق والاسترقاق :

كان الرقيق موجوداً بأيدى العرب حين جا. الإسلام فأقرهم على ما كان بأيديهم فقال في سورة المؤمنون المكية (وَالَّذِينَ هُمْ لِلْفُرُوجِهِم

حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَا ُنَهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ) وقال مثل ذلك فى سورة المعارج المكبة أيضاً أى قبل أن يحصل من المسلمين أى حرب أو قتال وقال فى سورة النساء المدنية (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاجِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَا ُنكُمْ ) .

ثم رغبهم ترغيباً شديداً في تحرير الرقاب وإزالة الرق عنها بجملة طرق:

(الأولى) أنه جعله فى سورة البلد المكية أول الواجبات على الإنسان إذا أراد أن يشكر الله على نعمه فقال بعد أن امن عليه (فَلَا اقْتَحَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامِ فِي يَوْمٍ ذِى مَسْغَبَةٍ يَتِيها ذَا مَقْرَبَةٍ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَثْرَبَةٍ مُمَّ كَانَ مِن الّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمُرْحَمَةِ أُولَائِكَ مَصَابُ الْمُيْمَنَةِ ) فجعل فك الرقبة أمام الخصال التي يقوم بها الإنسان بشكر مولاه.

(الثانية) أنه جعل تحرير الرقاب فى مقدمة كفارات كثيرة عن جرائم تجترم فقال فى كفارة القتل الحطا فى سورة النساء (وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطاً فَ سُورة النساء (وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ) وقال فى كفارة الظهار فى سورة المجادلة (وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهُمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَماسًا) وقال فى كفارة اليمين فى سورة الماعدة رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَماسًا) وقال فى كفارة اليمين فى سورة الماعدة

( فَكَفَّارَتُهُ إَطْعَامُ عَشَرَةٍ مَسَا كِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كَثُورُ أَهْلِيكُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ) .

(الثااثة) أنه لما بين مصارف الزكاة جعل منها سهماً من ثمانية للرقاب يعنى أن الإمام الذى يأخذ الزكاة من المسلمين يجعل ثمنها فى تحرير الرقاب .

(الرابعة) أمر بإجابة من طلب المكاتبة من الارقاء ومساعدتهم على تأدية المطلوب منهم فقال في ورة النور (وَالذِينَ يَبْتَغُونَ الْكَتَابَ عِلْمَ مَلْكَتُ أَيْمُ فَيْهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللهِ الذِي آتَاكُمْ ).

وذلك كله فضلا عن الترغيب الكثير من صاحب الشريعة صلى الله عليه وسلم فى تحرير الرقاب والوصايا المتكررة برحمة من كان فى أيديهم منها، وليس فى القرآن الكريم نص واحد على الاسترقاق وهو ضرب الرق على الاسير فى الحرب .

# غنائم الحرب

كانت العرب تغنم وتوزع الغنيمة على المحاربين وتجعل للرئيس قسطاً كبيراً منها وأشار إليه أحد شعرائهم فقال :

لك المرباع منها والصفايا ، وحكمك والنشيطة والفضول

ذى مخلب من الطيور وعن لحوم الحمر الأهلية -

#### القتــال

مرعلى النبى صلى الله عليه وسلم بمكة نحو ثلاث عشرة سنة رهو قائم بالدعوة إلى دينه وقد لتى من المشركين صنوفا من أنواع الآذى والفتنة فن ذلك ماكان يلحقه هو ، ومنها ماكان يلحق أصحابه وكانوا يصدون الناس عن استهاع القرآن وإجابة الدعوة بماكانوا يلفقونه من الاكاذيب التى تكفل القرآن بسردها والرد عليها والسور المكية حافلة ببيان ذلك وقد اضطر المسلمون المكيون أن بهجروا مكة إلى بلاد الحبش فراراً بدينهم إذ لم يكن لهم من القوة ما يدفع عنهم ذلك العداء الذى لا سبب يهرره .

شاء الله أن يجيب الدعوة إلى الإسلام عربُ يثرب من الأوس والحزرج وقد بايمهم صلى الله عليه وسلم على أن يمنعوه بما يمنعون منه أنفسهم وأولادهم فهاجر إليهم بعد أن اتفق أهل مكة على اغتياله وفي أول مقدمه إلى المدينة كانت شرعية القنال: بيّن الكتاب في مواضع منه السبب الذي من أجله أذن المؤمنين بالقنال وذلك يرجع إلى أمرين:

( الأول) الدفاع عن النفس عند التعدى .

(الثانى ) الدفاع عن الدعوة إذا وقف أحد فى سبيلها جنتنة من آمن

أى باختباره بأنواع التعذيب حتى يرجع عما اختاره لنفسه من العقيدة أو بمنع الداعى من تبليغ دعوته.

وهذه هي المواضع التي بين القرآن ذلك فيها :

(١) قال في سورة الحجوهي أو ل ما أنزل في أمر القتال (أَذِنَ للَّـذِينَ يُقَا تَلُونَ بِأَ نَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ۗ ۗ الَّذِينَ أَخْرِجُوا مِنْ دِيارِهُمْ بِغَيْرِ حَقِّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَأْبَنَا اللهُ وَلَوْ لَا دَفْعُ اللهِ النَّاسَ بَعْضَهِمْ بَبَعْضِ لَهَٰدُّمَتَ صَوَامِعُ وَبَيَعْ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكُرُ فِيهَا اسْمُ اللهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللهَ لَقُوىٌ عَزيزٌ ﴿ الَّذِينَ إِنْ مَكُنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَـُواْ عَن الْمُنْكَر وَلِلهِ عَاقِبَةُ الْأَمُور ) وهذا بمثابة التفسير لآية الشورى المكية (وَكَمْنِ انْنَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَـٰيْكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلِ • إنْمَا السَّبِيلُ عَلَى الذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَدْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَائِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِمْ ﴾ .

(٢) قال تعالى فى سورة البقرة المدنية ( وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ الذِينَ يُقَاتِلُو اَنْكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنِّ اللهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ . وَالْفَتْنَةُ وَالْمَعْتَدِينَ اللهَ عَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ ، وَالْفَتْنَةُ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ الْحَرَامِ حَتَى يُقَاتِلُوكُمْ عَنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَى يُقَاتِلُوكُمْ عَنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَى يُقَاتِلُوكُمْ

و نعم النصير )

(٣) قال تعالى فى سورة النساء المدنية ( وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِى سَبِيلِ اللهِ وَالنَّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الذِينَ سَبِيلِ اللهِ وَالنَّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الذِينَ يَفُولُونَ رَبِّنَا أَخْرِ جُنَا مِنْ هَاذِهِ الْقَرْبَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُ نَكَ نَصِيرًا ) .

لَدُ نَكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُ نَكَ نَصِيرًا ) .

(٤) قال تعالى فى هذه السورة عن قوم من المشركين لم يحبوا أن يقاتلوا قومهم ولا أن يقاتلوا المسلمين فاعتزلوا الفتنة جانبا ( فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ مُ يَقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقُوا الدِّكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللهُ لَكُمْ عَلَيْهِمُ سَبِيلًا) على شرط أن يكون ميلهم إلى السلام حقيقيا لاذبذبة فيه فان كانواكذلك فقد شرح حالهم بقوله (سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُريدُونَ أَنْ

مَاْمَنُوكُ وَيَاْمُنُوا قَوْمَهُمْ كُلَّمَا رُدُوا إِلَى الْفِتْمَةِ أَرْكِسُوا فِيهِا فَإِنْ لَمْ يَعْتَرِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ وَيَكُفُّوا أَيْدَيَهُمْ فَخُذُوكُمْ وَأَوْلَئُكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْمِمْ سُلْطَاناً مُبِينًا).

(٦) قال فى سورة التوبة (وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِبِنِكُمْ فَقَاتِلُوا أَيَّةَ الْكُفُرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَهُمْ وَطَعَنُوا فِي دِبِنِكُمْ فَقَاتِلُوا أَيْمَةَ الْكُفُرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمُ لَعَلَهُمْ وَهَمُوا لَعَلَهُمْ وَهَمُوا لَعَلَهُمْ وَهَمُوا اللهُ اللهُ أَحقَ أَنْ اللهُ اللهُ أَحقُ أَنْ اللهُ اللهُ أَحقُ أَنْ اللهُ اللهُ أَحقُ أَنْ اللهُ اللهُ اللهُ أَحقُ أَنْ اللهُ اللهُ

كل هذه النصوص تؤدى إلى نفس المعنى الذى قدمنا ذكره وهو أن القتال لم يكن إلا لرد العدوان وأمن الفتنة الدينية .

كان بهود المدينة قد مالاوا قريشاً والمنافقين على المسلمين وأخافوا المسلمين فى غزوة الاحزاب حتى زلزلوا زلزالا شديدا بعد أن كانت بينهم وبين النبى صلى الله عليه وآله وسلم عهود مكتوبة فنقضوها وأخلوا

بمقنضى تلك العهود فأمر المسلمون بقتالهم كما جا. في سورة التوبة (قَاتِلُوا الدِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَلَا بِاليَوْمِ الآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِبنَ الْحَقْ مِنَ الّذِينَ أُوتُوا الكِتَابَ حَتَى يُعْطُوا الْجَزْيةَ عَنْ يَدِ وَهُمْ صَاغِرُونَ ) .

كان أمر القتل قاصراً على قريش ومن يمالتهم من يهود المدينة فلما اتحدت معهم قباءل الجزيرة من العرب قال الله فىكتابه فى سورة التوبة: ﴿ وَقَاتِلُوا المُشْرِكِينَ كَافَة كَمَا يُقَاتِلُو نَكُمْ كَافَةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ مَعَ المُتَّقِينَ ﴾ .

وما يؤيد الروح السلبية للقرآن ويوضحها ماجا. في سورة الممتحة ( لَا يَنْهَا كُمُ اللهُ عَنِ اللَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِن يارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُم وَتُقْسِطُوا إليهِمْ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ \* لِمَنْ يَادِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُنْ يَبَوْلُهُمْ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَا فِي اللَّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ فَي اللَّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ فَي اللَّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيارِكُمْ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَا فِلَ لَا لَيْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَا فِكَ دِيارِكُمْ وَمَن يَتَولَّهُمْ فَأُولَا فِكَ هُمُ الظّالِمُون ) .

### العهود والمواثيق

عما اعتنى به القرآن عناية شديدة أمر العهود والمواثيق وكراهة الإخلال بها وقد نص على ذلك نصوصاً مؤكدة منها عام ومنها خاص

فَنَ العَامَ قُولُهُ تَعَالَى فَي أُولُ سُورَةَ المَائِدَةُ ﴿ يَئَأُنُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْ فُوا بِالْعُقُودِ ) وقوله سبحانه في سورة النحل ( وَأَوْنُوا بِمَهْدِ اللهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقَضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴿ وَلَا تُكُو نُوا كَالَّـٰتِي نَقَضَتْ غَرْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةً أَنْكَانًا تَتَّخذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًّا بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ ) وقوله تعالى في سورة الإسراء (وَأُوْفُوا بِالعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْتُولًا) وأما الخاصة فنها قوله تعالى في سورة براءة بعد أن أعلن البراءة من المشركين ( إلَّا الَّذِينَ عَاهِدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَيْمُوا إِلَيْهِمْ عَهْدَ هُمْ إِلَى مُدَّتَّهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ) وقال في السورة نفسها بعد ذلك (إلا الذِينَ عَاهَدْتُمْ عَنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقَامُوا لَـكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ) وهذا يدل على أن البراءة إنما كانت من مشركين أخلوا بعهودهم أو ظهرت عليهم دلائل الحيانة لأن أول السورة (برَاءةٌ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُم مِنَ الْمُشْرِكِينَ ) ثم استثنى من هؤلاء الذين ذكرهم وهذا تنفيذ لما ورد في سورة الانفال (وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْم خِيَانَةً فَأَنْبَذَ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَا ثَنِينَ ﴾ والخوف إنما يكون بعد ظهور ما يدل عليه من أعمال المدوان لأن من لم ينقص من عهده ولم [0]

يظاهر عدوا والمستقيم على عهده لاسبيل عليهم بالنص .

ومنها أنه لما حضهم فى سورة النساء على وجوب إبعاد المنافقين النين يشتغلون سراً ضدهم قال (إلاالذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَدَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيشَاقٌ ) وهذا نص على وجوب احترام أَرض ذوى الميثاق وأنها تحمى الواصل إليها .

ومنها أنه جعل في سورة النساء قتل رجل خطأ من قوم لهم ميثاق موجبا لما يوجبه قتل مسلم خطأ فقال (وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُوْمِنَةٍ) وهذا بعينه هو الذي أوجبه في قتل مسلم خطأ (وَمَنْ قَتَلَ مُوْمِنَا خَطَأَ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُوْمِنَةً وَدِيةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَ أَن يَصَدَّقُوا ) وجعل الدية الواجبة في قتل المؤمن من قوم أعداء أقل منذلك فقال ( فَإِن كَانَ مِنْ قَومٍ عَدُوّاً لَكُمْ وَهُو مَنْ فَومٍ مُؤْمِنَةً ) .

ومنها أنه قال فى سورة الانفال عن مؤمنين بأرض العدو ولم بهاجروا منها (وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِى الدِّينِ فَعَلَيْكُمْ النَّصْرُ إِلَا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيشَاق) فجعل حق الميثاق فوق كل حق

لم يحمل للمسلم أمداً بل ذكرها مطلقة فى قوله تعالى فى سورة الأنفال (وَإِنْ جَنْحُوا لِلسِّــلم فَاجْنَحْ لهَـا وَتُوكَلْ عَلَى اللهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ) .

### أسرى الحرب

بين القرآن حكم أسرى الحرب بصراحة بقوله في سورة القتال (حَتَى إِذَا أَعُنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِداء حَتَى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا) لَجْعَل مَا خير فيه أولياء الامور المن وهو العفو والإرسال من غير شيء والفداء وهو أخذ العوض ، ولكن ذلك مشروط بالإنخان في الارض ومعناه المبالغة في قتل العدو لا التمكن من الارض ومن أجل هذا الشرط لام الله المسلمين في أخذ الفدية قبل حصوله فقال في سورة الانفال (مَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَى يُشْخِنَ فِي الارْضِ ثَرِيدُونَ عَرَضَ الدِنيَا وَاللهُ يُرِيدُ الآخِرَةَ واللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ) .

وقد أمر عليه السلام بقتل بعض الاسرى السباب خاصة كما أمر بقتل عقبة بن أبى مميط فى بدر وقتل أبى عزة الجمحى فى أحد وقد كان عاهده فى بدر ألا يعين عليه فلم يف بعهده وكما أهدر دم ثمانية من أهل مكة بعد الفتح لجرائم كانوا قد ارتكبوها.

وهذه كلمة في الرقيق والاسترقاق :

كان الرقيق موجوداً بأيدى العرب حين جاء الإسلام فأقرهم على ما كان بأيديهم فقال في سورة المؤمنون المكية (وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِم

حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَا أَيْهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ) وقال مثل ذلك فى سورة المعارج المكية أيضاً أى قبل أن يحصل من المسلمين أى حرب أو قتال وقال فى سورة النساء المدنية ( فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَا نُكُمْ ) .

ثم رغبهم ترغيباً شديداً في تحرير الرقاب وإزالة الرق عنها بجملة طرق:

(الأولى) أنه جعله في سورة البلد المكية أول الواجبات على الإنسان إذا أراد أن يشكر الله على نعمه فقال بعد أن امن عليه (فَلَا اتْتَحَ الْعَقَبَةُ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامِ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيها ذَا مَقْرَبَةٍ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَـثْرَبَةٍ مُمَّ كَانَ مِن الّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّهرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمُرْحَمَةِ أُو لَائِكَ مِن الّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّهرِ وَتَوَاصَوْا بِالمُرْحَمَةِ أُو لَائِكَ أَصْحَابُ المَيْمَنَةِ ) فِعل فك الرقبة أمام الخصال التي يقوم بها الإنسان بشكر مولاه.

(الثانية) أنه جعل تحرير الرقاب فى مقدمة كفارات كثيرة عن جرائم تجترم فقال فى كفارة القتل الخطا فى سورة النساء (وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ) وقال فى كفارة الظهار فى سورة المجادلة (وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهُمْ مُثمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسًا) وقال فى كفارة اليمين فى سورة المائدة رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسًا) وقال فى كفارة اليمين فى سورة المائدة

( فَكَفَّارَتُهُ اطْعَامُ عَشَرَةٍ مَسَا كِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كَشُو تُهُمُ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ) .

(الثااثة) أنه لما بين مصارف الزكاة جعل منها سهماً من ثمانية للرقاب يعنى أن الإمام الذى يأخذ الزكاة من المسلمين يجعل ثمنها فى تحرير الرقاب .

(الرابعة) أمر بإجابة من طلب المكاتبة من الارقاء ومساعدتهم على تأدية المطلوب منهم فقال في سورة النور (وَالذِينَ يَبْتَغُونَ الْكَتَابَ عِلَّا مَلَكَتُ أَيْهُمْ فَيهِمْ خَيرًا وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللهِ الذِي آتَاكُمْ).

وذلك كله فضلا عن الترغيب الكثير من صاحب الشريعة صلى الله عليه وسلم فى تحرير الرقاب والوصايا المتكررة برحمة من كان فأيديهم منها، وليس فى القرآن الكريم نص واحد على الاسترقاق وهو ضرب الرق على الاسير فى الحرب .

# غنائم الحرب

كانت العرب تغنم وتوزع الغنيمة على المحاربين وتجعل للرئيس قسطاً كبيراً منها وأشار إليه أحد شعرائهم فقال :

لك المرباع منها والصفايا \* وحكمك والنشيطة والفضول

فالمرباع ربع الغنيمة والصنى ما يصطفيه الرئيس لنفسه ما يستحسن والنشيطة ما يقع في أيدى المقاتلين قبل الموقعة والفضول ما يفضل عن القسمة .

فلها جا. الإسلام كانت أول الغنائم ما وصل إلى أيدى المسلمين في غزوة بدر فأحبوا أن يعرفوا كيف توزع، فقال الله سبحانه وتعالى في سورة الانفال يَسْأَلُونكَ عَنِ الانفَالِ قَلِ الانفَالُ بِسَهِ وَالرَّسُولِ) ثم بين توزيعها بقوله (وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِيمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ بِسَهِ بُحُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذى الْقُرْبى وَالْيَتَاعَى والْمَسَاكِينِ وا بنِ السَّبِيلِ) فَكان عليه السلام يأخذ خمس المغنم فيوزعه على من ذكر الله سبحانه كما قال عليه السلام (ليس لى من مفنمكم إلا الحنس والحنس مردود عليكم) لانه جعل معظمه للمصالح العامة .

وقال فى النيء فى سورة الحشر ـ وهو ما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب ـ (مَا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مَنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلَهِ وَلِلرَّسُولِ وَلَا رَابِ السَّبِيلِ كَيْلاً وَلِلرَّسُولِ وَلَاى الْقُرْبِي وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَا بْنِ السَّبِيلِ كَيْلاً يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْانْغَنِيَاءِ مِنْكُمْ ) ثَمَ قَالَ ( لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينِ النَّهِ مَنْ دَيارِهِم وأَمْوَالْهُمْ يَبْتَغُونَ فَضَلّا مِنَ آللهِ النَّهِ وَرَسُولُهُ أُولَئْكَ. ثُمُ الصَّادِقُونَ وَالذِينَ وَرَسُولُهُ أُولَئْكَ. ثُمُ الصَّادِقُونَ وَالذِينَ تَبُوءُ وَالَّذِينَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا بِحَدُونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا بِحِدُونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا بِحَدُونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا بِحَدُونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا بِحَدُونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا بِحِدُونَ

في صُدُورِهِم حَاجَة بِمَّا أُو رُوا وَيُؤْرُونَ عَلَى الْفُسِمِم وَلَوْ كَانَ بِهِم خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَائِكَ هُمُ الْمُفلِحُونَ وَالذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبْنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الذِينَ سَبَقُونَا وَلا يُحوانِنَا الذِينَ سَبَقُونَا بِالإيمانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُو بِنَا غِلَّا لِلذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنّكَ رَءُوفَ بِالإيمانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُو بِنَا غِلَّا لِلذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنّكَ رَءُوفَ رَحِيمٌ ) بينت السنة أحكام القرآن عملا في الغزوات التي قام بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنها ما حكى الله قصته في كتابه ومنها ما لم يحكه وبث عليه السلام سرايا عدة كلها منطبقة على أحكام القرآن . أما الغزوات التي قص حديثها فهي:

(أولا) غزوة بدر فى السنة الثانية وقد وردت فى سورة الانفال من قوله تعالى (كَا أُخْرَجَكَ رَأُبكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالحُقِ وَإِنّ فَرِيقاً مِنْ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ) وورد ذكرها أيضاً فى آل عمران فى قوله تعالى (وَلقَدْ نَصَركُ اللهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أُذِلَةٌ) الآيات .

(ثانيا) غزوة أحد فى السنة الثالثة وقدوردت فى سورة آل عمران من أول قوله تعالى (وَلَا تَهْنِوا وَلَا تَحْزَ ُنوا وَأَنْتُمُ الْاعْلَوْنَ إِنْ كُنتم مُوْمِنِينَ) الآيات .

(ثالثا) غزوة حمراً الأسد في السنة نفسها وورد ذكرها في سورة آل عمران في قوله تعالى (الَّذِبنَ اسْتَجَابُوا بِلَهِ والرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ).

(رابعاً) غزوة بدر الآخرى فى السنة الرابعة وأشار إليها القرآن فى سورة آل عمران فى قوله تعالى (الّذينَ قَالَ لَمُهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسُ قَدْ جَمُّعُوا لَدَكُمْ فَا خَشُوهُمْ فَرَادَهُمْ إِيمَا نَا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللّهُ وَ نَدْمَ الوَكِيلُ فَا نَقْمَ الوَكِيلُ فَا نَقْمَةُ مِنَ اللّهِ وَ فَضْلِ لَمْ يَمْسَسُهُمْ سُومٍ وَاتَّبَهُوا رَضُوانَ اللهِ وَاللّهُ ذُو فَضْلِ عَظِيمٍ).

(خامساً) غزوة بنى النضير فى السنة الرابعة وقد ذكرها القرآن فى سورة الحشر من قوله جلَّ ذكره ( هُوَ الَّذِى أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِ هِمْ لِلُوَّلِ الْحَشْرِ ) الآيات ·

(سادساً) غزوة الاحزاب في السنة الخامسة وقد ذكرها القرآن في سورة مسماة بهذا الاسم من قوله تعالى (يَاأَثُيَمَا الَّذِينَ آمَنُوا آذْكُرُوا نِعْمَةَ اللهِ عَائِدِكُمْ إِذْ جَاءَتْدَكُمْ لُجُنُودٌ فَأَرْسَلْمَا عَلَيْهِمْ رِيّمًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا) الآيات

(سابعاً) غزوة بنى قريظة فى السنة نفسها وقد ذكرت فى السورة نفسها فى قوله تعالى (وَأْ نُزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِهِمْ وَقَذَفَ فِى قلوبِهِمُ الرُّعْبَ ، وَفريقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَي قلوبِهِمُ الرُّعْبَ ، وَفريقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَي قلوبِهِمُ الرُّعْبَ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَمَ تَطَوُهَا وَكَانَ اللهُ عَلَى كُلُّ شَيْءٍ قديرًا) . .

(ثَامِناً) غزوة الحديبية في السنة السادسة وقد ذكرت في سورة

الفتح من قوله تعالى ( إِنَّ الَّذِبنَ يُبَايِءُو اَكَ إِنَّمَا يُبَايِءُو نَ اللهَ يَدُ اللهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ ) الآيات ·

( تاسعاً ) غزوة خيبر في السنة السابعة وأشار إليها في قوله ( لَقَدْ رَضِيَ اللهُ عَنِ المُؤْمِنِينَ إذْ يُبَايِعُو نَكَ تَحتَ الشَّجَرَةِ فَعَلَمَ مَا فِي قلو بِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكَيْنَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهِمْ فَتْحًا قَرِيبًا وَمَغَانِمَ كَثْيِرَةً يَا خُذُونَهَا وكانَ اللهُ عَزيزًا حَكِها ) الآيات .

(عاشراً) فتح مكة فى السنة الثامنة وإليه الإشارة فى قوله تعالى ( لَا يَسْتَوَى مِنْ لَمْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْجِ وَقَا تَلَ أُو لَـٰئكَ أَعْظَمُ وَرَجَةً مِنَ الْذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَا تَلُوا وكلاً وَعَدَ اللهُ الْخُسْنَى ) وفى قوله تعالى ( إذَا جَاء نَصْرُ اللهِ والْفَتْحُ ) .

(حادى عشر) غزوة حنين فى السنة نفسها وأشار إليها فى قوله تعالى ( لَفَدْ نَصَرَكُمْ اللهُ فِي مَوَاطِنَ كَشِيرَةٍ ويوْمَ حُنَيْنِ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثَرَ تُكُمْ فَلَمْ تَغْنِ عَنْدَكُمْ شَيْئًا وضَاقَت عَلَيْكُمُ الْارْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ ولَيْتُمْ مُدْبِرِينَ ثُمَّ أَنْزَلَ اللهُ سَكِيلَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى رَحُبَتْ ثُمَّ ولَيْتُمْ مُدْبِرِينَ ثُمَّ أَنْزَلَ اللهُ سَكِيلَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى رَحُبَتْ ثُمَّ ولَيْتُمْ مُدْبِرِينَ ثُمَّ أَنْزَلَ اللهُ سَكِيلَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى مَا اللهُ وَعَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ عَرَوْهَ وَذَلِكَ جَنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَعَذَبَ النّهِ يَنْ كَفَرُوا وَذَلِكَ جَزَاءِ اللهَ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اللهِ اللهُ ا

(ثانى عشر) غزوة تبوك وهى غزوة العسرة فى السنة التاسعة وقد فصل كثيراً بماكان فيها فى سورة التوبة وذلك أطول ما أورده القرآن الكريم في أى غزوة من الغزوات وأول ذلك قوله تعالى (يَاأَيُّهَا الذِينَ آمَنُوا مَالَكُمْ إِذَا قِيلَ لَـكُمُ الْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللهِ الْمَاقَلْتُمْ إِلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَمَا مَتَاعُ الحُيَاةِ اللهُ نيَا مِنَ الآخرة فَمَا مَتَاعُ الحُيَاةِ اللهُ نيَا فِي الآخرة فَمَا مَتَاعُ الحُيَاةِ اللهُ نيَا فِي الآخرة إلّا قَلِيلٌ ) إلى قرب آخر السورة.

وقد جرت هدذه الغزوات كلها تطبيقاً على قواعد القرآن التى ذكر ناها وهى دفع العدوان وتأمين الدعوة والجنوح إلى سلم من سالمه . وقد انتهت حياته صلى الله عليه وسلم بعد أن اجتمعت عليه جزيرة العرب كلها .

## نظام البيوت

مما فصله القرآن نظام البيوت وهاك ماشرعه :

### الزواج

شرع القرآن الزواج وسمى عقدته ميثاة اغليظا فقال فى سورة النساء (وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا) وامتن على الناس بأن جعل بين الزوجين مودة ورحمة قال تعالى فى سورة الروم (وَمِنْ آياتِهِ أَنْ خَلَقَ لَـكُمْ مِنْ أَنْفَسِكُمْ أَزْوَاجًا لِلَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَينَكُمْ مَوَدَّةً ورَحْمة إِنْ فَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ) وجعل كلامن الزوجين ورَحْمة إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ) وجعل كلامن الزوجين

وقد حث القرآن على الزواج بقوله فى سورة النور (وأُ نكِرُخوا الآيَامَى مَنْكُمْ إِنْ يَكُو أَوا 'فَقَرَاء الْآيَامَى مَنْكُمْ والصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَ إِمَا ثِـكُمْ إِنْ يَـكُو ُنُوا 'فَقَرَاء يُغْنِهِمُ اللهُ مِن فَضْلِهِ واللهُ والسِمْ عَليمٌ ) .

ولم يكن عندالعرب حدير جعون إليه في عدد الزوجات فريما تزوج أحدهم عشراً فوضع القرآن حداً وسطاً فأباح النعدد لمن لم يخف أن يجور في معاملة نسائه قال تعالى في سورة النساء ( فَا نُكِحُوا مَا طَابَ لَسَمَ مِنَ النَّسَاءِ مَثْنَى وَ لُلاثَ ورُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أُو مَا مَلَكَتَ أَيْمَا نُدَمَ ذَٰلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا).

وإباحة ما فوق الوحدة من النساء مراعى فيه:

(أولا) حاجة الطبيعة الإنسانية التي دلت التجِربة على أنهـا في كثير من الاحيان لاتكنفي بالواحدة ·

(ثانياً )كثرة النسل و لكن ذلك مشروط بعدم خوف الجور الدى هو مفسدة تربو على تينك المصلحتين في نظر الشارع. وليس تعـدد

الزوجات من الشعائر الأساسية التي لابد منها في نظر الشارع الإسلامي بل هو من المباحات التي يرجع أمرها إلى المكلف إن شاء فعل وإن شاء ترك مالم يتعد حدود الله .

وقمد حرم القرآن الارتباط برابطة الزوجية بين المسلم وبعض نساء بينه وَبينهن رابطة قرابة أوضاع أومصاهرة قال فى سورة النساء (وَلَا تُنْكِيُمُوا مَا نَكُمَ آبَاوُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَهُ فَاحِشَةً وَمَفْتًا وَسَاء سَبِيلًا ٥ حُرِّمَتُ عَلَيْكُمْ أَمْهَا تُنكم وَ بِنَا ثُمْكُمْ وَأَخَوَا تُدَكُمْ وَعَمَّا تُدَكُّمْ وَخَالا تُدكُمْ وَبَنَاتُ الْآخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَ أَمُّهَا تُدَكُّمُ اللَّاتِي ٱرْضَعْنَـكُمْ وَأَخَوَا تُدَكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمُّهَاتُ نَسَائِكُمْ ورَبَا مِبُكُمْ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُو ُنُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْـكُمْ وَحَلَّا مِلَ أُبْنَا يُدَكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَا بِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْآخَتَيْنِ [لامَاقَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِماً ﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنِ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمًا نُنكُمْ كِتَابَ اللهِ عَلَيْكُمْ).

ونهت السنة عن الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها وحرمت من الرضاع مايحرم من النسب ·

وحرم القرآن أن يتزوج مسلم بمشركة أو مشرك بمسلمة قال تعالى في سورة البقرة (وَلا تَنْكِحُوا المُشْرِكاتِ حَتَى يُؤْوِنَ ۖ وَلَامَةٌ مُؤْمِنَةً

خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِخُوا الْمُشْرِكِينَ حَى يُؤْمِنُوا وَلَعْبَدُمُ أُولَائِكَ يَدَّعُونَ يُؤْمِنُوا وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَائِكَ يَدَّعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْبِهِ ) .

وأحل نساء أهل الكتاب بقوله فى سورة المائدة (وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ اوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِـكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِينَ وَلَا مُتَّخِذِى أُخْدَانٍ ).

وحرم تزوج محصنة بزان أو محصن بزانية فقال فى سورة النور ، (الزَّانِي لَا يَنْكِحُهَا اللَّا وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا اللَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا اللَّا زَانِ أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا اللَّا وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا اللَّا وَالْمَوْمِنِينَ ) .

وأباح لن لم يحد طَوْل الحرة أن يتزوج بأَمَةٍ فقال في سورة النساء (وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَلَمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمْ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللهُ أَعْلَمُ فَمِنّا نَكُم مِنْ فَتَيَاتِكُمْ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللهُ أَعْلَمُ بَايِنَا مَلَكُ بَعْضَكُمْ مِنْ بَعْضِ فَا نَكِحُوهُنَ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ بِإِنْ المَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ عَنْيَرَ مُسَافِقاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ ).

وقد وضعت السنة بعض القيود لعقد عقدة الزواج ، وقد فرض القرآن على الرجل أن يدفع المهر المهرأة فقال فى سورة النساء (وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَ لِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِـكُمْ نُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَالِخِينَ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَ لِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِـكُمْ نُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَالِخِينَ

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمُ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيضَةً إِنِّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ فِيهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنِّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ فِيها تَرَاضَيْتُمُ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنِّ اللهَ كَانَ عَلَيْهَا حَكِيماً ) .

بيِّن القرآن منزلة الرجل من المرأَّة فقال في سورة البقرة (وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالمَعْرُوفِ وَللرَّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ) وقال في سورة النساء ( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بَمَا فَضْلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ وَ بِمَا أَ نَفَقُوا مِن أَمْوَ الْهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَا نِتَاتَ حَافِظَاتُ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَمِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَصَاجِعِ وَاصْرِ بُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَـكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ) وقال (وَإِن امْرَأَةٌ خَافَتْ مَنْ بَعْلَهَا نُشُوزًا أَوْ إَعْرَاصًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحًا. بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأَحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحُّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿ وَانْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْحَرَصْتُمْ َفَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُمَلِّقَةِ وَإِنْ تَصْلُحُوا وَتَتُقُوا فَإِنَّ اللهَ كَانَ غَفُورًا رَحِباً ) .

فع وضع القرآن أساس المساواة بين الرجل والمرأة فى الحقوق جعل السيادة فى البيت للرجل وأكثر من أمره بالإحسان فى العشرة كما أكثرت السنة فى ذلك

#### الط\_لاق

شرع الله نظام الفرقة كما شرع نظام الإجتماع للم يجعل الطلاق فوضى ال حاط عقدة الزوجية بما يحفظها من التعرض للانفعال الوقتى وماكم بيان ذلك .

- (٢) أمر بالتحكيم عندخو فالشقاق فقال يخاطب المسلمين في سورة النساء (وَإِنْ خِفْتُمْ شِهَاقَ بَيْنِهِمَا فَا بَعْتُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِن أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِن أَهْلِهِ اللهَ كَانَ عَلِيمًا مِن أَهْلِها إِنْ يُرِيدًا إِصْلَاحًا يُوفَّقُ اللهُ بَيْنَهَمَا إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا) وهذا خطاب للمؤمنين كافة يقوم بتنفيذه النائب عنهم وهو ولى أمرهم .
- (٣) إذا لم يكن بد من الطلاق بعد تنفيذ الأوامرالسابقة يكون

فى ابتداء العدة وذلك فى طهر لم يمسها فيه قال جل ذكره فى سورة الطلاق (يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاء فَطلقوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا اللهِ وَاللهِ صلى الله وأحصُوا اللهِ قل ابن عمر إذ فعل ما يخالف ذلك وأمره بارتجاع زوجه وأن يطلقها إذ شاء حسب أمر القرآن.

- (٤) أمر فى سورة الطلاق بأن تبقى الزوجة طول العدة فى بيت الزوجية لأنها لا نزال زوجة مالم يحصل منها ما يوجب خروجها (كَانُخْرِجُوهِنَّ مِن بيُوتِهِنْ وَلَا يَخْرُجُنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِهَاحِشَة مُبَيِّنَةٍ وَ مِلْكَ حُدُودَ اللهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَةً لَاخْيرة تبين لَكَانُدْرِى لَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ بعد ذلك أمراً) وهذه الجملة الاخيرة تبين السبب الذى من أجله أمرت بالقرار فى بينها .
- (ه) خير الزوج إذا بلغت الآجل الذي أمرت أن تتربصه أن يراجعها أو يفارقها المفارقة الفعلية مع الإشهاد عليها كليهما فقال في سورة الطلاق ( فإذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَ فأَمْسكو هُر. بَمْعُرُوفِ أَو فَارِقوهُنَ بِمُعْرُوفِ وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْل مِنْكُم وَأَقيموا الشهادة بنه ) وجعل الزوج أحق بالمرأة مادامت العدة لم تنقض فقال في سرورة البقرة (وَ بُعُو لَتُهُنَ أَحَقُ بِرَدِّهِنَ في ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إصلاً حَلَى .

(٦) أمر بالعدة وهي مختلفة فلذات الأقراء ثلاثة قروء قال

في سورة البقرة (وَ المُطَلَّقَاتُ يَتَرَ بَّصْنَ بِأَ نَفُسِهِنَّ ثَلَا ثَةَ أُورُو،) والآيسات ومن لم يحضن ثلاثة أشهر قال في سورة الطلاق ( وَاللَّادِّي يَنْسُنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِـكُمْ إِنِ ارْ تَبْتُمْ فَمِدَّ تُهُنَّ ثَلَا ثَهُ أَشْهِرِ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ ) وَلَدُواتِ الحَمْلُ وَضَعَ الْحَمْلُ (وَأُولَاتُ الْأَحْمَالُ أَجَلُّهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ﴾ وأعنى من لم يمسها زوجها من العدة فقال فى سورة الاحزاب ( إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَشُّوهُنَّ فَمَا لَـكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا) وأمر الرجل بالرفق بالزوجة وهي في عدتها فقال في سورة الطلاق (أُسْكِنُو هُنَّ من حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنوُ جِدِكُمْ وَلَا تُضَارُنُوهُنَّ لِتُضَيَّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلَ فَأُ نَفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَلَا تُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَهْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ ۗ أُخْرَى ۞ لِيُنْفَقُ ذُو سَــهَ مِنْ سَــعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رَزْقُهُ فَلْيَنْفِقُ مِمَّا آتَاهُ اللهُ لَا يُكُلُّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللهُ بَعْدَ عُسْرِ يُسْرًا) .

(٧) أمر أن تمتع المرأة إذا طلقت بما تنعزى به وجعل ذلك حقاً واجباً لمن طلقت قبل الدخول ولم تـكن قد سمى لها مهر فقال في سورة البقرة (لَا بُجنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءِ مَالَم تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتَّكُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْبِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْـمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ) ثم ذكر ذلك بلفظ عام فقال (وَلِلْـمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ) وقال فيمن طلقت قبل الدخول في سورة الاحزاب ( فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا).

وجعل لمن طلقت قبل الدخول ـ وقد فرض لها مهر ـ نصف المهر فقال في سورة البقرة (وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَقَالَ في سورة البقرة (وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُو الَّذِي فَرَضْتُم لَمَا فَرَضْتُم إَلّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُو الَّذِي بِيدِهِ عُقْدَةُ الذِيكاحِ وَ أَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوْا الْفَصْلَ بِيدِهِ عُقْدَةُ الذِيكاحِ وَ أَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوْا الْفَصْلَ بَيْدِهِ عُقْدَةً الذِيكاحِ وَ أَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقُوى وَلَا تَنْسَوْا الْفَصْلَ بَيْدِهِ عُقْدَةً اللهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ) .

(٨) نهى الرجل أن يأخذ شيئاً عاكان قد أعطاها فقال فى سورة النساء ( وَإِنْ أَرَدْ تُمُ اسْتَبْدَالَ زَوْجِ مَكَانَ زَوْجِ وَآتَيْتُمْ النساء ( وَإِنْ أَرَدْ تُمُ اسْتَبْدَالَ زَوْجِ مَكَانَ زَوْجِ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخَذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخَذُونَهُ بُهِتَا نَا وَإِنْمًا مُبِينًا؛ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَنْضَى بَعْضَكُمْ إِلَى بَعْضِ وأَخَذُنَ مِنْكُمْ مِينَاقًا غَلِيظًا) ورخص فى الاخذ إذا خافا ألا يقيها حدودالله قال فى سورة البقرة ( وَلَا يَحِلُ لَـكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا عِمًّا آتَيتُمُوهُنَّ شَيئًا إلّا أَنْ يَخَافًا أَلّا بُقِيها حُدُودَ الله فَلَا جُنَاحَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله

(٩) جعل تجربة الطلاق مرتين قال سبحانه وتعالى في سورة البقرة (الطَّلَاقُ مَرَّ نَانِ فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفِ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانِ) فإذا طلق الثالثة حرمت عليه نهائياً ووجب على كل أن يبحث عن قرين آخر (فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُ لَهُ مِن بَعْدُ حَى تَسْكِمَ زَوْجًا غَيْرَهُ) وبعد أن تجرب الزوجة الزوج الآخر يجوز لزوجها الأول أن يتزوجها مرة ثانية (فَإِنْ طَلَقَها فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِما أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَلَقَها مَدُ دُودُ اللهِ يُبَيّنُهَا إِنْ ظَلَقُها حُدودَ اللهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ يُبَيّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ) .

وروى مسلم عن ابن هباس أن طلاق الثلاث كان واحدة فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك والله أعلم لآن السماح للزوج أن يحرم زوجه على نفسه تحريماً نهائياً فى مرة و احدة يضيع المزايا المفهومة من نصوص القرآن فى جعل الطلاق الذى فيه الرجعة مرتين والتحريم عند الثالثة.

(١٠) ذكر القرآن الـكريم أنواعا من الفرقة كانت تمتبر في الجاهلية طلاقا وقد سن القرآن لها نظاما (الاول) الإيلاء وهو أن يحلف الزوج ألا يقرب زوجته فقال في سورة البقرة (لِلَّـذِينَ رُيُولُونَ مِن نِسَابِهِم تُرَبُّصُ أَرْ بَعَةِ الشهرِ وَإِنْ فَاءُوا وَإِنَّ اللهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ \* وَإِنْ عَزمُوا الطّلاقَ فَإِنَّ اللهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ \* وَإِنْ عَزمُوا الطّلاقَ فَإِنَّ اللهَ عَنهُ والظاهر من نظام الآية أن الشارع

ضرب للزوج أمداً أقصى يمكنه أن يحافظ على يمينه ما لم يبلغه فإذا فا. في تلك المدة غفر الله له يمينه كما دلت عليـه الآية السابقة (وَلَا تُجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِلْ بِمَا نِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتُقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ • لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّفُو فِي أَيْمَا نِكُمْ وَلَـكُنْ يُؤَاخِذُكُمْ بَمَا كَسَبَتْ قُلُو بُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ) (الثاني) الظهار وكان نوعا من التحريم عنــد العرب أن يحرُّم الرجــل زوجه بقوله أنت على كظهر أمى . وقد أنزل الله فى ذلك أول سـورة المجادلة : (قَدْ سَمِعَ اللهُ قَوْلَ أَلْنَى تُجَادِلُكَ فَى زَوْجَهَا ۚ وَتَشْتَـكَى إِلَى اللهِ وَاللهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَ كُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ \* الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ \* مِن نِسَامِم مَا هُنَّ أُمَّهَا تِهِم إِنْ أُمَّهَا تُهُم إِلَّا اللَّافِي وَلَدَّبَهُم وَإِنَّهُم لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُو ۖ غَفُورٌ \* وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَامِيمٌ ثُمَّ يَهُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَة مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَّمَاسًا ذَٰلِكُمْ تُتُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بَمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ . فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَ بِنِ مُتَنَا بَعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَّمَاسًا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإَطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَالِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَيَلْكَ حُدُودُ الله ) .

بذلك ظهر أن النظام الموضوع للطلاق نظام حسن جميـل لو اتبع لـكان خيراً كله لانه لايحتم على الزوج البقـاء مع زوجته إذا

اشــتدت النفرة بينهما لتباين فى أخلاقها و لا يجعل أمر الفرقة سهلا بدون ضمان .

وأوجب الشارع على الزوجة إذا مات زوجها أن تحدّعليه فقال فى سورة البقرة ( وَالَّذِينَ ' يَتَوَفَّوْنَ مِنْهُمْ وَيَذَرُونَ ازْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَ نَفُسِهِنَّ أَرْ بَعَةَ أَشْهِرٍ وَعَشَرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهُمْ فِيا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَ بِالْمَعْرُوفِ وَالله بِمَا تَعْملُونَ خبِيرٌ ) وجعل فيها فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَ بِالْمَعْرُوفِ وَالله بِمَا تَعْملُونَ خبِيرٌ ) وجعل لها الحق فى أن تقيم فى بيت الزوجية سنة ينفق عليها من تركة الزوج إذا شاءت قال فى سورة البقرة ( وَالَّذِينَ ' يُتَوَ فُونَ مِنْهُمْ وَيذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِازْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ وَإِلَهُ عَزِيزَ حَكِيمٌ ) وَصِيَّةً لِازْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ وَالله عَزِيز حَكِيمٌ ) جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيهَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِن مَعْرُوف والله عَزِيز حَكِيمٌ ) وَاجَبُ عَلَى الزوجة والثانية تخبر عن حق لها .

ونهى عن التصريح بخطبة معتدة الوفاة وأجاز التعريض قال في سورة البقرة (وَلَا رُجْنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيهَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ الْبَقْرَة (وَلَا رُخْبَاتٌ وَالْسَاءِ أَوْ الْمُنْتُمْ فِي أَنْفُوكُمْ عَلَمَ اللّهُ أَنْدُكُمْ سَتَذْكُرُونَهِنَ وَالْسَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ لَا تُعَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ اللّهَ عَلَمُ اللّهَ عَلَمُ اللّهَ عَلَمُ مَا فِي النّهَ عَلَمُ اللّهَ عَلَمُ اللّهَ عَلَمُ مَا فِي النّهَ عَلَمُ اللّهَ عَلَمُ اللّهَ عَلَمُ اللّهَ عَلَمُ اللّهَ عَلَمُ اللّهَ عَلَمُ اللّهَ عَلَمُ مَا فِي النّهُ اللّهَ عَلَمُ اللّهَ اللّهُ اللّهَ عَلَمُ اللّهَ عَلْمُ اللّهَ عَلَمُ اللّهَ عَلَمُ اللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهَ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهَ عَلَمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

طلب القرآن من الأم المطلقة أن ترضع ولدها فقال في سورة البقرة (وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعُنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمِن أَرَادَ أَنْ يُبَمِّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكَسُو تُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تَكَلَّفُ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكَسُو تُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تَكَلَّفُ نَفْسَ إِلَّا وَسُعَهَا لَا تَضَارَّ وَالدَّةُ بِولَدِهَا وَلَا مَوْلُودُ لَهُ بِولَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرِ فَوَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرِ فَلَا جُنَاحً فَلا جُنَاحَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهُمَا وَأَنْ اللّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللّهَ عَلَى اللّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللّهَ عَلَى الْمُولِ وَا تَقُوا اللّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللّهَ عَلَى الْمُولِ وَا تَقُوا اللّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللّهَ عَمْلُونَ بَصِيرٌ ) .

وبما بينه القرآن بما يلتحق بنظام البيوت .

(١) ما أوصى به القوام على اليتامى: قال جل ذكره في سورة البقرة (وَ يَسْأَلُو مَكَ عَنِ الْيَتَامَى وَلَ إِصْلاحٌ فَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تَخَا لِطُوهُمْ وَالْحَدُمُ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الل

مِنْ خَافِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا عَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللهَ وَلَيَقُولُوا فَوْلًا سَدِ بِدًا • إِنَّ الَّذِبَ يَا كُلُونَ فِي الْطُونِهِمْ فَالْمًا إِنْمَا يَا كُلُونَ فِي الطُونِهِمْ فَارًا وَسَيَصْلُونَ سَعِيرًا) وقال فيها أَمرَ به (وَأَنْ تَقُومُوا اللّبَتَامَى بالْقِسْط). (٢) الوصية: قال تعالى في سورة البقرة (كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الوَصِيَّةُ لِلوَالِدَ بِنِ وَالْأَفْرَ بِينَ عَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الوَصِيَّةُ لِلوَالِدَ بِ وَالْأَفْرَ بِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقَا عَلَى الْمُتَقِينَ \* فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنْمَا أَنْمُهُ عَلَيْ اللّهَ عَلَيْ فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أَوْ لِكُ اللّهَ غَفُولٌ رَحِيمٌ ) وأكدت عَلَى اللّهِ يَعْمَى فَلَا إِنْ اللهَ عَلَيْهِ إِنْ اللهَ عَفُولٌ رَحِيمٌ ) وأكدت أن يوصى فيه يبت ليلة إلا ووصيته مكتوبة عنده)

. (٣) آداب الاستئذان : قال جلّ ذكره في سورة الور ( يَا يُهِمَّا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُبُوتًا غَيْرَ بُبُو تِكُمْ حَتَى تَسْتَأْ نِسُوا وَتَسَلِّمُ الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُبُوتًا غَيْرَ بُبُو تِكُمْ حَتَى تَسْتَأْ نِسُوا وَتَسَلِّمُ اللَّهِ عَلَى أَهْلَكُمْ اللَّهُ عَمَلُونَ عَلِيمٌ وَلَقَ بَعْمَلُونَ عَلِيمٌ وَلَقَ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْمَلُونَ عَلِيمٌ وَلَقَ يَعْمَلُونَ عَلِيمٌ وَلَقَ يَعْمَلُونَ عَلِيمٌ وَلَقَ يَعْمَلُونَ عَلِيمٌ وَلَقَ يَعْمَلُونَ عَلِيمٌ وَلَقَهُ يَعْمَلُونَ عَلِيمٌ وَلَقَهُ يَعْمَلُونَ عَلِيمٌ وَلَقَهُ يَعْمَلُونَ عَلِيمٌ وَلَقَهُ يَعْمَلُونَ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ يَعْمَلُونَ عَلَيمٌ وَلَقَهُ يَعْمَلُونَ عَلَيمٌ وَلَقَهُ يَعْمَلُونَ وَقَالَ فَيَا مَتَاعٌ لَكُمْ وَاللّهُ يَعْمَلُونَ مَسْكُونَةً فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ وَاللّهُ يَعْمَلُونَ مَا تَنْكُمُ وَاللّهُ يَعْمَلُونَ عَلَيمٌ مَنْ وَاللّهُ يَعْمَلُونَ وَعَلَا فَيَا اللّهُ مِنَا مَتَاعٌ لَكُمْ وَاللّهُ يَعْمَلُونَ مَا تَدْمُونَ وَقَالَ فَيَا ﴿ وَقَالَ فَيَا ﴿ يَنْ أَيْمُ اللّهُ مِنَا اللّهُ مِنَا اللّهُ مِنَا وَقَالَ فَيَا ﴿ وَقَالَ فَيَا ﴿ وَقَالَ فَيَا اللّهُ مِنَا اللّهُ مِنَا اللّهُ مِنْ اللّهُ وَلَا فَيَا لَا اللّهُ مِنْ اللّهُ وَلَا لَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا فَيَا لَا اللّهُ مِنْ وَلَكُونَا لَا فَيَا اللّهُ وَلَا لَا فَيَا اللّهُ مِنْ وَلَا لَا فَيَا لَا فَيْ اللّهُ وَلَا فَيْ اللّهُ وَلَا فَيْ اللّهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَا فَيَا اللّهُ وَلَا فَيْ اللّهُ وَلِهُ وَلَلْهُ وَلَا فَيْ اللّهُ وَلَا لَا فَيْ اللّهُ وَلَا فَيْ اللّهُ وَلَا لَا فَيْ اللّهُ وَلَا لَا فَيَا اللّهُ وَلَا فَيْ اللّهُ وَلَا فَيْ اللّهُ وَلَا لَا فَيْ اللّهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَا فَيْ وَلَا فَيْ اللّهُ وَلِهُ وَلَلْمُ وَلَوْلُوا لَا فَيْ اللّهُ وَلَا لَا فَيْ اللّهُ وَلِهُ وَلَا فَلَكُمْ وَلَلْهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَا فَيْ اللّهُ وَلَا فَلَا فَاللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلَا فَا فَا فَاللّهُ وَلَا فَا فَاللّهُ وَلَا فَاللّهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ لَا فَا فَاللّهُ وَلَا فَلَا فَا فَاللّهُ وَلَا فَاللّهُ وَلِهُ وَلِهُ فَاللّهُ وَ

لِيَسْتَأْذِ نَكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَا نُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْـكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَا بِكُمْ ۗ مِنَ الظُّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلاةِ الْعِشَاءِ ثَلاثُ عَوْرَاتٍ لَـكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوًّا فُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَالِكَ 'بَبِيِّنُ اللهُ لَكُمُ الآياتِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكيمٌ ٥ وَإِذَا بَلغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلمَ فَلْبَسْتَأْذِ نُوا كَمَ اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلهِمْ كَذَاكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ واللهُ عَلَيْمَ حَكَيْمٌ) وقال ﴿ فَإِذَا دَخَلْتُمْ ۚ بُهُو تًا فَسَلَّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً ﴾ وقال في حق بيوت النبي خاصة في سورة الآحزاب ﴿ يَيْأَيُّهَا الذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخلوا 'بُيُوتَ النَّيِّ إِلَّا أَنْ 'يُؤْذَنَ الْـكُمْ إِلَى طَعَامِ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ وَلَـكُنْ إِذَا دُعِيتُمْ ۚ فَادْ ُخلُوا ۚ وَإِذَا طَعِمْتُمْ فَا نَتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْ نِسِينَ لِحَدِيثِ إِنَّ ذَالِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِي فَيسْتَحْيي مِنْـكُمْ وَاللهُ لا يَسْتَحْيَ مِنَ الْحَقِّ ) .

(٤) آداب الحجاب: والحجاب نوعان: أولهما مايتعلق بالمرأة فى ملبسها وزينتها ونظرها إلى الرجل ونظر الرجل إليها. والثانى ما يتعلق بخروجها من بيتها واختلاطها بالرجل فى الإعمال.

أَمَا الْاُولَ . فَقَالَ الله فَى سُورَةَ النَّورَ (قُلُ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغْضُّوا مِن أَ بْصَارِهِمْ ويحَفَظُوا فَرُوجَهُم ذَالِكَ أَزَكَى لَهُمُ إِنَّ اللهَ خَبِيرُ بِمَا يَصْنَعُونَ ۚ ۚ وَقُلُ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُصْنَ مِنْ أَ بْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فَرُوجُهُنَّا وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضَرُّ بِنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبَهِنَّ وَلا ُيبْدِينَ زِينَةًمْنَ ۚ لِلا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِمِنَّ أَوْ أَبَاءٍ بُعُولِتِهِنَّ أَوْ أَبْنَايُهِنَّ أَو أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ لِحْوَابِهِنَّ أَوْ بَنِي لِخُوابِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخُوَا تَهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أُو مَا مَلَكَتْ أَيْمَا نُهُنَّ أُو التَّابِعِينَ غَيْرٍ أُولِي الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطُّفْلِ الذينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلا يَضْرُ بنَ بأَرْجُلهنَّ إِيْعَلَمَ مَا يُخْفينَ مِنْ زِينَتهنَّ وُتُو بُوا إِلَى الله جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُومِنُونَ لَعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ وقال في سورة الاحزاب ( يَأْيُهَا النَّيْ قُل لِازْواجِكَ وَ بَنَاتِكَ وَيَسَاءِ الْمُؤْمِنينَ يُدِ نِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلا بِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُمرَّ فَنَ فَلا يُؤْذَ بِنَ وَكَانَ اللهُ غَهْورًا رَحِمًا ) وقال تعالى فى سورة النور (والْقُوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يُرْجُونَ زِـكَاحًا فَلْيُسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَاجُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَمُنْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلَيْمٌ ).

أما النانى فقال فيه خطاباً لنساء النبى صلى الله عليه وسلم فى سورة الاحزاب ( وَقَرْ نَ فِي بِيُوتِكُنَّ ولا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِليَّةِ الْاولَى) وقال عنهن ( وَإِذَا سَأَلتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهِنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ ذَالكُمْ أَلْ تُؤدُوا

رَسُولَ اللهِ وَلَا أَنْ تَنْكِبُحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبِدًا إِنَّ ذَالِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللهِ عَظِيمًا ) ·

## نظام التوريث

كان التوريث معروفاً عند العرب وقاعدته هي الولاية فكان الذي يرث المتوفى أقرب أوليائه وهو ابنه الذي ينصره ولذلك كان الإرث قاصراً على الذكور من الآبناء لآنهم هم الذين يحملون السيف ويحمون البيضة ولم يكن لغير الابناء مع الأبناء نصيب ويقوم مقام الابن أقرب الأولياء بعده وهو الاب ثم الاخ ثم العم وهكذا

ولما جاء الاسلام أبق قاعدة الولاية إلاأنه جعل أساسها الإسلام والهجرة لما كان يرمى إليه من تكوين أمة إسلامية ترتبط أعضاؤها برباط متين قال تعالى فى سورة الانفال (إنّ الَّذِينَ آمنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالهِمْ وَأَ نفسِهِمْ فِى سَبِيلِ اللهِ وَالَّذِينَ آوَوا وَنَصَرُوا أو كَانُكَ بَعْضُهُمْ أوْلِياء بَعْض وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهاجِرُوا مَالَـكُمْ مِنْ شَيْء حَى يُهاجِرُوا وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِى الدّينِ فَعَلَيْهُمْ مِيشَاقٌ وَاللهُ بِمَا فَعَلَيْهُمْ فَعَلَيْهُمْ مِيشَاقٌ وَاللهُ بِمَا فَعَلَوهُ تَعْمَلُونَ بَعْضَهُمْ أوْلِياء بَعْضَ إلا تَفْعَلُوهُ تَعْمَلُونَ بَعِيدٌ ه وَالّذِينَ آمَنُوا وَهَا جَرُوا وَاللهِ بَعْضَهُمْ أوْلِياء بَعْضَ إلا تَفْعَلُوهُ تَعْمَلُونَ بَعِيدٌ ه وَالّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَهَاجَرُوا

وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللهِ وَالَّذِينَ آوَوْا و نَصَرُوا أُو لَائكَ هُمُ الْمُوْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَدِرْقَ كَرِيمٌ ه والذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مِنْ بَعْدُ وهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَمَكُمْ فَأُولَائكَ مِشْكُمْ ) وبهذا القانون انقطعت رابطة الولاية بين المؤمن المهاجر وبين غيره بمن لم يؤمن أو آمن ولم بهاجر .

ثم جعل هـذه الولاية للأقرب فالأقرب فقال بعد ذلك (وأولوا الارْحَامِ بَعْضُهُمْ أُولَى بَبَّعْضِ فِي كَتَابِ اللهِ إِنَّ اللهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) وقال تعالى في سورة الاحزاب ( وأولوا الارْحَام بَعْضُهمْ أُولَى بَبَّعْض في كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْ لِيَا مِمْ مَهْرُوفًا كَانَ ذَاكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا ) وقال تعالى في سبورة النساء ( ولِكلُّ جَمَلْنَا مَوَالَى مِنَّا تَرَكَ الوالدَانِ والْا قرَ بُونَ والَّذِينَ عَقَدَتُ أَيْمَا نُدَكُمْ فَآ تُوهُمْ نَصِيهِمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلُّ شَيْءٍ شَهِيدًا) وولا. العقد هو المعروف بولا. الموالاة . مِذَلَكُ كَانَ مَا يَتَرَكُهُ الْمُتَوْفَى لَأَقْرِبِ أَرْجَامُهُ إِلَيْهِ بِعَـْدُ الْأُولَادُ مِن الوالدين والأقربين الذين عقدت أيمانهم وكان الرجل في الجاهلية يعقد الولاء بينه وبين رجل آخر ليتناصرا ويتوارثا ولم يبطل الإسلام هذا الولاء -

ثم هدم قاعدة الجاهلية من قصر الاستحقاق في التركات على

الرجل فقال تعالى فى سورة النساء (لِلرَّجَالِ نَصِيبٌ مِّنَا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَ بُونَ مِنَّا وَالْأَقْرَ بُونَ مِنْ عَلَى قواعد عامة لم يبين فيها نصيب كل وارث وذلك كله مبنى على قواعد التدريج فى التشريع التى قدمنا ذكرها.

أمر الله صاحب المال أن يتولى بنفسه بيان ما يريد إعطاء من ماله للوالدين والاقربين فأنزل آية الوصية التى قدمناها ثم تولى بنفسه بيان مايجب أن يأخذه كل وارث من الابناء وغيرهم وراعى فى ذلك كله قاعدة تفضيل الذكر على الانثى إذا كانت درجة قرابتهم للبيت متساوية إلا فى الإخوة للام فإن ظاهر القرآن يفيد التسوية بينهم وإن لم يكن نصاً فى ذلك قال جل ذكره فى ميراث الابناء فى سورة النساء ( يُوصِيكُمُ اللهُ فِى أَوْلَادِكُمُ لِلذَّكُرِ مِثْلُ حَطَّ الْأُنْتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثاً مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَإِنْ نَشَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثاً مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَإِنْ نَشَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثاً مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَا النَّيْنُ فَلَهُنَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَا النَّصْفُ ) .

وقال فى ميراث الوالدين (وَلِاَبُوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السَّدُسُ عِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ ولَدُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ ولَدُ وَوَرِثَهُ أَبُواهُ فَلِأُمْهِ الثَّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلاَّمْهِ السَّدُسُ).

وقال في ميراث الزوجين (وَلكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ

لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنَّ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبِعُ مِمَّا تَرَكُنَ لَـ فَلَكُمُ الرُّبعُ مِمَّا تَرَكُنَ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَـكُمْ وَلَدُ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدُ فَإِنْ كَانَ لَـكُمْ وَلَدُ فَإِنْ كَانَ لَـكُمْ وَلَهُ فَلَهُنَّ الشَّمُنُ مِمَّا تَرَكُنُهُمْ ) .

وقال فى ميراث أولاد الآم ( وَإِنْ كَانَ رَجُلُّ بُورَثُ كَلاَلَةً السَّدُسُ فَإِنْ كَانَ رَجُلُّ بُورَثُ كَلاَلَةً أَوِ الْمَرَأَةُ وَلَهُ أَخْتُ فَلِمُكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السَّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ ) .

وجعل هذا الميراث متأخراً عن الوصية والدَّين .

وقال عليه السلام (ألحقوا الفرائض بأهلها فما بتى فلأولى رجل ذكر) وبهذا يعلم ميراث من لم يذكرهم القرآن الكريم من الاعمام وبنى الاعمام .

#### المعاملات

يراد بالمعاملات جميع العقود التي بها يتبادل الناس منافعهم وقد

تعرض لها القرآن بطريقة إجمالية وقواعد كلية تاركا تفصيل ذلك للمجتهدين من الآمة فمن تلك القواعد الكلية :

(١) أمر أمراً عاما بالوفاء بالعقود قال تعالى فسورة المسائدة (يَاأَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْ فوا بِالعُقودِ) وهى كلمة تشمل جميع الالتزامات التى يلتزمها الإنسان للإنسان .

(٢) نمى عن أكل أموال الناس بالباطل والإدلاء بها إلى الحكام قال تعالى في سورة البقرة ( وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَـكُمْ بَينَـكُمْ بالبَاطِل وَ تَدْلُوا بِهَا إِلَى الْحَكَامِ لِتَأْ كُلُوا فَريقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنْتُمْ لَعْلَمُونَ ) وأباح الربح من التجارة قال تعالى في سورة النساء (يَأْنُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُوا أَمْوَالَـكُمْ بَيْنَـكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تَجَارَةً عَن تَرَاضِمِنْكُمْ) ولماكان هذا مظنة لامتناع الإنسان من أن يأكل أى مال لغيره ولو كان من ذوى قرياه قال جلَّ ذكره في سورة النور ( ليْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلا عَلَى الْمَريض حَرَجٌ وَلا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ 'بُيُوتِـكُمْ أَوْ بُيُوتِ آ بَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَمَّهَا تِنكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَا نِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخُوا نِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّا نِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخُوَ الِـكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالَاتِـكُمْ أَوْ مَا مَلَكَتُمْ مَفَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِـكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُاهِ الْجَمْعَا أَوْ أَشْتَاتًا).

(٢) تعرض القرآن بصفة خاصة البيع الذي هو أهم المبادلات فذكر حله وحرمة الربا فقال تعالى فى سورة البقرة (الَّذِينَ يَأْكَاوِنَ الرُّبَا لا يَقومُونَ إلا كَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبُّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسُّ ذَلِكَ بِأَنْهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعِ وَحَرَّمَ الرِّبُوا) ثم قال ( يَمْحَقُ اللهُ الرِّبُوا وَ يُربِي الصَّدَقَاتِ واللهُ لا يُعَبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ) ثم قال (يَاأَيْهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقَ مِنَ الرِّ بَلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُوْ مِنِينَ ۞ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بَحَرْب مِنَ اللهِ وَرَسُولهِ وَإِنْ تَبْتُمْ فَلَدَكُمْ رُؤُسُ أَمْوَالَكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُطْلَمُونَ ۞ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَة فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدُّتُوا خَيْرٌ لَـكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ) وقال في سورة آل عمران ( يَلَا يُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْ كُلُوا الرِّبا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً ) ولم يبين القرآن ماالبيع وما الربا اكتفاء بماكان معروفا عند السامعين فقدكانو ايتبا يدون وكانوا يتداينون إلى أجل فإذ احل الأجل قال الدائن المدين أدُّ أو أرب فإن لم يؤد ضاعف عليه الدين فإن كان ناقة ذات سن جعلها من السن التي تليها وإن كان قدحا من الطعام جعله قدحين . وقد بين أن الربا مضاد لمبدأ التسامح الذى شيدت عليه الشريعة الإسلامية قال فى سورة الروم ( وَمَا آتيتُم مِنْ رِبًّا إِيَرْ بُوَ فِى أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يِرْبُو عِنْدَ اللهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللهِ فَأُولَائِكَ هُمُ الْمُضْمِفُونَ ) . الْمُضْمِفُونَ ) .

والمفهوم من عادات العرب ومن بعض الأحاديث أن الريا هو الزيادة في مقابلة تأجيل الدين لمن عجز عن الوفاء ، ومن القواعد المهمة التي جاء بها القرآن نظام كتابة الدين المؤجل وقد ورد فيه أطول آية جاءت في القرآن في سـورة البقرة وهي من آخر آياته نزولا قال تعالى (يَأَيْهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَا يَنْتُمْ بِدُّنِ إِلَى أَجَلَّمُسَمِّي فَاكْتُبُوهُ ؛ ولْـيَـكُتُبْ بَينَـكُمْ كَاتِبٌ بِالعَدْلِ ـ ولا يَأْبَ كَاتِبُ أَنْ يَكْتُبَكَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ - وَلْيَمْلُلُ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ ولَيَتَّق اللهَ رَبُّهُ ولا يَبْخُسُ مِنْهُ شَيئًا - فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وِاللَّهُ بِالْعَدْلِ -واستَشْهِدُوا شَهِيدٌ بِن مِنْ رَجَالِكُمْ ؛ فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنَ فَرَجُلْ وامْرَأَتَانَ مَنْ تَرْضُونَ مِنَ الشُّهِدَاءِ أَنْ تَضِلُّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إحْدَاهُمَا الْأَخْرَى - ولا يَأْبَ الشُّهدَاءِ إِذَا مَا دُعُوا - ولا تَسْأُمُوا أَنْ تَكَنُّبُوهُ صَغِيرًا أَو كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ، ذَا لَمُ أَفْسُطُ عَنْدَ الله وأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وأَذْنَى أَلا تَرْتَابِوا — إِلا أَن تَـكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُم فَلَيْسَ عَلَيْكُم خُنَاحٌ أَلَا تَكْتُبُوهَا -وأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُم ؛ ولا يَضَارُّ كَاتِبٌ ولا شَهِيدٌ ؛ وإن تَفْعَلُوا

فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَاتَقُوا اللَّهُ وَ يُعَلَّمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلَّ شَيْءٍ عَلِيمٌ . وَإِنْ كَنتُمْ عَلَى سَفْرٍ وَكُمْ تَجَدُّوا كَا تِباً فَرِهَانُ مَقَبُوضَة \_ فَإِنْ أَمِن بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الذِي أَوْتَهْنَ أَمَانَتُهُ وَلَيْتَقِ اللَّهَ رَبَّهُ \_ فَإِنْ يَكْتُمُها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُكُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ بَلْ وَلَا تَكْتُمُوا الشّهادَة وَمَنْ يَكَتُمُها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُكُ وَاللَّهُ بَلْ وَاللَّهُ بَلْ وَلَا تَكْتُمُوا الشّهادَة وَمَنْ يَكَتُمُها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُكُ وَاللَّهُ بَلْ وَلا تَكْتُمُوا الشّهادَة وَمَنْ يَكَتُمُها فَإِنَّهُ آثِمُ قَلْبُكُ وَاللَّهُ بَاللَّهُ وَاللَّهُ بَلْ وَاللَّهُ بَلْ وَاللَّهُ بَلْ وَاللَّهُ بَلْ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ بَاللَّهُ وَاللَّهُ بَلْ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ بَلْ فَاللَّهُ وَلَا لَهُ وَاللَّهُ بَلْ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا تَعْلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ بَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ فَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ فَاللَّهُ وَاللَّهُ فَا فَاللَّهُ اللَّهُ وَاللّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ فَيْ وَاللَّهُ مِنْ فَاللَّهُ وَلَا لَهُ فَا لَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مُنْ إِلَّهُ مُنْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مُنْ فَاللَّهُ فَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

وقد بينت السنة بعد ذلك كثيراً من المعاملات فى الاقضية النبوية وكلها تطبيق على أوامر القرآن العامة أو تفصيل لمجملها أو تقييد لمطلقها وسنذكر شيئاً من ذلك عند ببان اجتهاد المسلمين فى استنباط الاحكام.

#### العقوبات

أكثر عقوبات القرآن التي توعد بها المجرمين عقوبات أخروية وقد ذكر منهاكثيراً على جرائم بينها .

أما العقوبات الدنيوية فإنه فرض في كتابه منها خمساً:

### (١) القصاص:

من المعلوم أن القصاص في العرب كانت له نظم أوَجدتها العادات والتقاليد فقد كانت القبيلة كاها مسئولة عن جناية فرد منها إلا إذا أعلنت خلمه في المجتمعات العامة ولذلك قلما كان ولى المجنى عليه يكتفى

مالقصاص من الجاني ولا سما إن كان الجيِّي عليه شريفًا أو سيدًا فى قومه بل كانوا يتوسعون فى مطلبهم توسعاً قد يؤدى إلى الحرب بين قبيلتين وكثيراً ما كانت قبيلة الجانى تحميه فتتولد مر. ﴿ ذَلْكُ شرور وحروب قدد يطول أمدها فجاء القرآن محدداً للمستولية في القصاص حيث قصرها على الجانى وحده فقال في سورة البقرة ( يَـٰأَيُهِمَا الَّذِينَ آمَنُوا كَتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِي الْحُرُّ بِالْحُرِّ الْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْآنَى بِالْآنَى ) بين بذلك أن الجانى وحده هو الذي عبارة وأدقها نقال تعالى (وَلَـكُمْ فِي القِصاص حَيْوة يُـأُولِي الْالباب لعَلَـكُم تَنْقُونَ ) ويفهم هذا المعنى إجمالًا من قوله تعالى في سورة الإسراء المكية (وَمَنْ قَتِلَ مَظلوما فقد جعلنا لو ليـهِ سلطاناً فلا أيسْرِفْ فِي القَمْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ﴾ وهـذا نظام عربي أبقاه القرآن وهو جمل الولاية في طلب القصاص لولى المقتول .

وكان نظام الديات معمولا به عند العرب فأبقاه الفرآن وأشار إليه بقوله تعالى فى سورة البقرة ( فَمَنْ عُنى له مِنْ أَخِيهِ شَيْ فَاتَبَاعٌ بالمَعْرُوف وَأَدَاثِهِ إليْهِ بِإِحْسَانِ ذَلِكَ تَخْفَيْفٌ مِنْ رَبَّكُمْ وَرَحْمَة فَمَنِ اعْتَدَى بِعَدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ) وقال تعالى فى سورة النساء (وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأٌ فَنْحَرِيرُ رَقْبَسَةٍ مُؤْمِنةٍ ودِية مُسَلَّمَة إلى أهلهِ إلا أن يصدّقوا — فإن كان مِنْ قوم عَدُو لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنْ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنةً — وَإِن كان مِنْ قوم بَينكُمْ وبينهم مُؤْمِنْ فَتَحْرِيرُ رَقبَةٍ وَمُومَة فَمَن لَم يَجَدُ مِيثَاقٌ فَدِية مسلمة إلى أهلهِ وتحريرُ رَقبَةٍ وَكان اللهُ عَلِيها حكيها ) فصيّام شهرين متنّا بِعَين تَوبة مِنَ اللهِ وكان اللهُ عَلِيها حكيها ) وقد أوضحت السنة نظام الديات وجعلت بعضها على العاقلة وهو الشيء الوحيد الذي بقي من اتساع المسئولية وأخبر القرآن عن نظام التوراة في قصاص الأطراف نقال تعالى في سورة المائدة (وكتبنا عَليهمْ فِيها أن النفسَ بالنفس والعَينَ بالعَدِينِ والآنف بالأنف والآذن بالآذن والسّنَ بالنفس والحَرُوح قصاصُ فَمَنْ تَصَدّق بِهِ فَهُو كَفَارَة له ) .

# (۲) حد الزانی

فرضالله حد الزاني في القرآن مائة جلدة بدون تفصيل فقال تعالى في سورة النور (الزانية والزاني فاجلدوا كلَّ وَاحِدٍ مِنهُمَا مائة جَلدة وَلا تأخدنكم بهمًا رَأْفَة فِي دين اللهِ إِن كُنتُم تَوْمِنُونِ باللهِ وَاليَوْم الآخِرِ وليشهد عَذابَهُما طائفة مِن المُؤْمِنِين) وجعل الآمة الزانية على النصف من ذلك فقال الله تعالى في سورة النساء (فإذا أُحْصِنَ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفاحِشةٍ فَعَلَبُهِن نِصْفُ ما على المُحْصناتِ مِنَ العذابِ).

وقد وردت السنة برجم الزانى ألمحصن وقد ورد فى صحيح مسلم

أن أبا إسحاق الشببانى سأل عبد الله بن أبى أوفى : هل رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال نعم . قال بعد ما أنزلت سورة النور أم قبلها ؟ قال لا أدرى .

### (٣) حد القاذف:

فرض الله فى القرآن على من رمى محصنة ثمانين جلدة فى سورة النور (وَاللهٰ بِنَ بَرْمُونَ المُحْصَناتِ ثم لم يأنوا بأرْبعـة شهداء فاجلِدُومُم ثمانِينَ جلدة وَلا تَقْبَلوا لهم شهادة أبدا وأولئيك هم الفاسِقون ما لا الذينَ تامُوا مِنْ بعدِ ذلِكَ وَأَصْلحُوا فإن الله غفور رَحِم ).

وجعل للزوج إذا رمى زوجته نظاما خاصا فقال فى السورة نفسها (وَالذِين يَرْمُونَ أَزْوَاجَهم وَلَمْ يَكُنْ لَهُم شَهْدَاءُ إِلاَ أَنفُسُهُمْ فَشَهْادة أَوْلَا أَنفُسُهُمْ فَشَهْادة أَوْلِينَ يَرْمُونَ أَرْبِعُ شَهْادَاتِ بِاللّهِ إِنهُ لَمِنَ الصّّادِقِينَ وَالحَامِسَة أَن لَعْنة اللّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الحكاذِينِينَ ) ولما كانت شهاداته بالله قائمة مقام الشهداء الاربع جعل القرآن لهـا طريقا لتبرئة نفسها فقال بعد مقام الشهداء الاربع جعل القرآن لهـا طريقا لتبرئة نفسها فقال بعد ذلك (وَيدرَأُ عَنها القذابَ أَن تشهدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتِ باللهِ إِنهُ لَمِنَ الصّّادِقِينَ الكَاذِ بِينَ وَالحَامِسة أَن غضَبَ اللهِ عَليها إِن كان مِن الصّّادِقِينَ والتّأمل اليسير في هاتين الآيتين برى أن موضوعهما إثبات جريمة والتأمل اليسير في هاتين الآيتين برى أن موضوعهما إثبات جريمة

الزنا من الزوج و دفع ذلك من الزوجة وليست في أمر يتعلق بالزوجة ولا بالولد .

## ( ٤ ) حد السارق:

فرض الله قطع يد السارق فقال تمالى فى سورة المائدة (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَزِيزٌ حَكَمِم هَ فَمَنْ تَابَ مِنْ بعدِ ظلمهِ وَأَصلحَ فَإِنَ اللهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللهَ عَفُورٌ رَحِمٍ).

## (٥) حد قطاع العارق:

فرض الله جزاء قطاع الطرق في سورة المائدة فقال تعالى (إنما جَرَاهِ الذينَ مُعارِبُون اللهَ وَرَسُولُهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْآرْضِ فَسَادًا أَنْ يَقْتَلُوا أَوْ يُعَابُوا أَوْ يُتَقُوا مِنَ أَوْ يُعَابُوا أَوْ يُنَفُوا مِنَ الْآرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِرْيٌ فِي الدنيّا ولهم فِي الآخِرَة عذاب عظيمٌ . الآرْض ذَلِكَ لهم خِرْيٌ فِي الدنيّا ولهم فِي الآخِرَة عذاب عظيمٌ . إلا الذينَ تَابُوا مِنْ قبل أَنْ تَقْدِرُوا عَلَمِمْ فَاعْلُمُوا أَنْ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٍ) .

وليس فى القرآن من الآجزية غير ماذكرنا وقد بينت السنة حداً سادحاً وهو حد شارب الخر فقد حده رسول الله صلى الله عليه وسلم والاصول التي اعتمدها القرآن في الحدود هي :

- (١) صلاح الأمة فقد قال فى القصاص (وَلـكم ْ فِى القصّاص حَيّاة مِأْولِي الْالبّابِ العَلـكم ْ تَتَقُونَ ) ِ
- (٢) زجر الجانى حتى لا يعود إلى جنايته فقد قال فى جزاء السارق والسارقة (جَزاءً بِمِـا كَسَبَا نـكالا مِنَ اللهِ ) وقال تعالى فى جزاء قطاع الطريق (ذلِكَ لهم ْ خِزْى فِي الدنيّا ) .
  - (٣)كون العقوبات بدنية لشدة تأثيرها.

وقد أمرت السنة بالاحتياط فى توقيع هذه العقوبات حتى يكون الزجر بالشدة فى نفس الحد والتخفيف بالاحتياط فى الإثبات فقدورد فى حديث روته أمّ المؤمنين عائشة وأخرجه الترمذى (ادرؤا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فان كان له مخرج فخلوا سبيله فان الإمام إن يخطئ فى العفو خير من أن يخطئ فى العقوبة) هذا ما أوحى اقله به إلى محد صلى الله عليه وسلم وأمره أن يبلغه إلى الناس وأن يبينه لهم فبلغ الرسالة كا أمر وبين بسنته العملية والقولية للناس مانزل إليهم.

# الدور الثانى

التشريع في عصر كبار الصحابة

من سنة ١١ إلى سنة ٤٠ هجرية

تصوير الحال السياسية على وجه الإجمال

توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر رضي الله عنه وصادف ذلك نكوص أكثر العرب عن الإسلام وكانت عزمة أبي بكر وقوة الإيمان في قلوب المهاجرين والانصار أنجح علاج لتثبيت دعائم الإسلام، وجهز جيوشاً عدة فقومت الأود وأعادت الوحدة العربية وبعدأن تم ذلك لابي بكرأرسل الجيوش لملى العراق والشام لنشر دعوة الاسلام في المملكتين الفارسية والرومية . توفي أبو بكر قبل أن تتضح الحال ويعرف لمن العاقبة ثم جاء عمر فتم على يده الفتح واستولى المسلمون من الجهة الشرقية على معظم البلاد الفارسية حتى وصلوا إلى نهر جيحون ( آموداریا ) ومن الجهة الشهالية على سوريا وبلاد أرمينيا ومن الغرب على مصر وأسست في عهده المسدن الاسلامية الكبرى كالفسطاط والكوفة والبصرة وأقام بهما عدد كبير من المسلمين وفيهم كثير من الصحابة ودخل في الإسلام جموع كثيرة من غير الامة العربية . وفي

عهد عثمان امتدت الفتوح شرقاً وغرباً إلا أنه ما كاديتم ذلك البناء الشامخ حتى أصيب بصدمة شديدة وهي الثورة ضد أمير المؤمنين عثمان ابن عفان رضي الله عنه ، ابتدأت بمؤامرة من مبغضيه وانتهت بقيام جموع من الأمصار الثلاثة الـكبرى إلى المدينة حيث قضوا على حياته وكان سببأ لافتراق كلمة المسلمين فريقالناقمين علىءثمان وهم الذين بايموا على بن أبي طالب رضي الله عنه و فريق الناقمين على قتلته وهم الذين اتبعوا معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما . وكان مقر الأولين الـكوفة حاضرة العراق ومقر ألآخرين دمشق حاضرة الشام فتباغض الفريقان ولمن أحدهما الآخروانتهي الامر بحدوث الممركة الكبرى بين الفريقين في سهل صفين . وكان المتقاتلون من الفريقين هم صفوة المسلمين في العالم الاسلامي ولم تنته الممركة بفوز حاسم لأحد الفريقين لأن أهل الشام طلبوا تحكيم كتاب الله وأجابهم إلى ذلك أكثر أهل العراق وكان في هذا التحكيم قوة لاحد الفريقين وهو فريق معاوية وضعف للفريق الثانى وهو فريق على لآنه قام من جنده من يعيب التحكيم ويلعن الراضين به فاشتغل بهم على بن أبي طالب عن خصمه الذي ازداد بذلك قوة وانتهى أمره بالقتل غيلة على يد واحد من هؤلاء الخوارج وبقتله اجتمع الجمهور الاعظم على معاوية بن أبي سفيان .

انتهی ذلك العصر والمسلمون قد افترقوا سیاسیاً ثلاث فرق: (الاولی) جمهور المسلمین وهم الراضون عن معاویة وإمرته.

( الثانية ) الشيعة وهم الذين بقوا على حب على وأهل بيته .

(الثالثة) الخوارج وهم الناقمون على عثمان وعلى ومعاوية جميماً .

ولـكل من هذه الفرق الثلاثة تأثير خاص فى التشريع الإسلامي سيظهر فى الدور الآتى .

# الكتاب والسنة في الدورَ الثاني

قد بينا فيما سبق أن القرآن نزل منجماً ، وكان كلما نزل منه شي. بلغه الرسول إلى الجهور وأمركتاب وحيه بكتبه ومن الجهور منكان يكنني بحفظ ما يتلقى ، ومهم منكان يكتب . وكان الرسول يوقفهم على ترتيب آياته وسوره . توفى صلى الله عليه وسلم والقرآن لم يجمع فى مصحف واحد بل كان محفوظاً فى صدور الحفاظ وصحف كتاب الوحى والصحف الآخرى الى كانت بأيدى الكتاب . وكان عدد الحفاظ فى المهد النبوى كثيراً ومهم من كان يحفظه كله .

حصل فى أول عهد أبى بكر رضى الله عنه ما نبهه إلى وجوب جمع القرآن كله فى مصحف ذلك أنه كان فى جيش اليمامة عدد كبير مر حفاظ القرآن كتبت لهم الشهادة فخشى أبو بكر على القرآن من ذلك ، (روى البخارى فى صحيحه عن زيد بن ثابت قال أرسل إلى أبو بكر مقتل أهل اليمامة فإذا عمر بن الخطاب عنده فقال أبو بكر إن عمر أتانى فقال: إن القتل استحر يوم اليمامة بقراء القرآن وإنى أخشى أن يستحر القتل بالقراء فى المواطن فيذهب كثير من القرآن وإنى أرى أن تأمر بجمع بالقراء فى المواطن فيذهب كثير من القرآن وإنى أرى أن تأمر بجمع

القرآن . قلمت لعمر نفعل شيئًا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا والله خير . فلم يزل عمر يراجعني حتى شرحالله صدرى لذلك ورأيت فى ذلك الذى رأى عمر . قال زيد قال أبو بكر إنك رجل شاب عاقل لانتهمك وقدكنت تكتب الوحى لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتتمبع القرآن فاجمعه ، فوالله لو كلفونى نقل جبل من الجبال ماكان أثقل على أ مما أمرنى به من جمع القرآن . قلت كيف تفعلون شيئاً لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هو والله خير فلم يزل أبو بكر يراجعني حتى شرح الله صدری للذی شرح الله له صدر أبی بکر وعمروضی الله عمما فتتبعت القرآن أجمعه من العسب واللخاف وصدور الرجال حتى وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الانصاري لم أجدها مع أحد غيره (لقد جاءكم رسول) حتى آخر براءة فكانت الصحف عند أبي بكرحتى توفاه الله ثم عند عمر حيانه ثم عند حفصة بنت عمر .)

ر وروى السيوطى فى الإتقان قال الحارث المحاسى فى كتابه فهم السنن: كتابة القرآن ليست بمحدثة فإنه صلى الله عليه وسلم كان يأمر بكتابته ولحنه كان مفرقاً فى الرقاع والإكتاف والعسب وإيما أمر الصديق بنسخها من مكان إلى مكان مجتمعاً وكان بمنزلة أوراق وجدت فى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها القرآن منتشر فجمعها جامع وربطها بخيط حتى لا يضبع منها شى مى . )

وكان زيدبن ثابت من حفاظ القرآن وكتاب الوحى ومع ذلك لم يكتف يحفظه وكتبه بل استعان بصدور الحفاظ وصحف الكتاب

وماكان مكتوباً فى ببت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتم جمعه على ملاً من المهاجرين والانصار . وبعمل أبى بكر وعمر رضى الله عنهما أتم الله سبحانه ماضمنه بقوله (إنّا نَحنُ نَزّلنا الذكرَ وإنا له لحافظون)

ظلت هذه الصحف كما تقدم محفوظة عند أبي بكر ثم عمر ثم حفصة بنت عمر أم المؤمنين، وفي عهد الحليفة الثالث عثمان بن عفان رضي الله عنه تنبه إلى وجوب إذاعة هذا المصحف في أمصار الاسلام الكبرى.

والذي نبهه إلى ذلك أن حفاظ القرآن انتشروا في هذه الإمصار يقرءُون البناس القرآن وكان بينهم شيء من الاختلاف في بعض أحرف المقرآن تبعا لاختلاف لغاتهم فدعا ذلك إلى أن بعض القارئينكان يفضل قراءته على الآخر وبلغ ذلك عثمان فرآء مصدرًا لخطر شديد لابدأ من علاجه ﴿وروى البخارى عن أنس أن حذيفة بن اليمان قدم هلى عثمان وكان يغازى أهل الشام فى فتح أرمينية وأذر بيجان مع أهل العراق فأ فرع حذيفة اختلافهم فى القراءة فقال لعثمان أدرك الأمة قبل أن يختلفوا اختلاف اليهو دوالنصارى فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلي إلينا الصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك فأرسلت بها حفصة إلى عثمان فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها فى المصاحف وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فا كتبوه بلسان قريش فإنه إنمانول بلسام ففعلوا حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة وأرسل إلى كل أفق بمصحف بما نسخوا وأمر بماسواه من القرآن فى كل صحيفة ومصحف أن يحرق . وكان ذلك سنة خمس وعشرين . والمصاحف الني كتبت منه أرسلت إلى الكوفة والبصرة ودمشق ومكة والمدينة وأبق عثمان لنفسه مصحفاً عرف بالمصحف الإمام ووضعت هسذه المصاحف في جوامع الإمصار يقرأ منها القراء ويرجع إليها الحفاظ، وبعمل عثمان رضى الله عنه تم الأمن على كتاب الله أن يختلف في حرف منه .)

أما السنة القولية فلم تنل هذا النصيب من العناية بجمعها بل ربما كان هناك عمل سلمي للنقليل من روايتها وهاك شيئاً من ذلك :

ر ( ) روى الحافظ الذهبي فى تذكرة الحفاظ قال ومن مراسيل ابن أبي مليكة أن الصديق جمع الناس بعد وفاة نبيهم فقال إنكم تحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث تختلفون فيها والناس بعدكم أشد اختلاماً فلا تحدثوا عن رسول الله شيئاً فن سألكم فقولوا بيننا وبينكم كتاب الله فاستحلوا حلاله وحرموا حرامه .

ر (۲) قال الحافظ روى شعبة وغيره عن بيان عن الشعبي عن قرظة آبن كعب قال لما سنيرنا عمر إلى الدراق مثني معنا عمر وقال أندرون لم شيعتكم؟ قالوا ندم مكرمة لنا قال ومع ذلك فانكم تأتون أهل قرية لهم دوى بالقرآن كذوي النحل فلا تصدوهم بالإحاديث فتشغلوهم، جردوا

القرآن وأقلوا الرواية عن رسول الله وأنا شريككم فلما قدم قرظة قالوا حدثنا فقال نهانا عمر .

- (٣) روى عن الدراوردى عن محمد بن عمرو عن أبى سلمة عن أبى هريرة وقلت له أكنت تحدث فى زمان عمر هـكذا فقال لو كنت أحدث فى زمان عمر مثل ما أحدث كم لضربنى بمخفقته .
- (٤) روى عن معن بن عيسى قال أنبأ ما مالك عن عبد الله بن إدريس عن شعبة عن سعيد بن إبراهيم عن أبيه أن عمر حبس ثلاثة: ابن مسعود وأبا الدرداء وأبا مسعود الانصارى فقال قدأ كثرتم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
- (ه) روى عن ابن علية عن رجاء بن أبي سلمة قال بلغني أن معاوية كان يقول: عليكم من الحديث بماكان في عهد عمر فانه كان قد أخاف الناس في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .
- (٦) قال السيوطى فى تنوير الحوالك شرح موطاً الامام مالك : أخرج الهروى فى ذم الهكلام من طريق الزهرى قال أخبرنى عروة ابن الزبير أن عمر بن الخطاب أراد أن يكتب السنن واستشار فيه أصحاب رسول الله فأشار عليه عامتهم بذلك فلبث شهراً يستخير الله فى ذلك شاكا فيه ثم أصبح يوماوقد عزم الله له فقال : إنى كنت ذكرت لكم من كتاب السنن ماقد علمتم ثم تذكرت فإذا أناس من أهل الكتاب من قبلهم قد كتبوا مع كتاب الله كتبافاً كبوا عليها وتركوا كتاب الله وإنى والله لا ألبس كتاب الله بشى . فترك كتابة السنن وقال ابن سمد في الطبقات أخبرنا قبيصة بن عقبة أنبأنا سفيان عن معمر عن الزهرى في الطبقات أخبرنا قبيصة بن عقبة أنبأنا سفيان عن معمر عن الزهرى

قال أراد عمر أن يكتب السنن فاستخار الله شهراً مم أصبح وقد عزم له فقال ذكرت قوماكنبوا كتاباً فأقبلوا عليه وتركواكتاب الله اه من التعليق الممجد على موطأ الإمام محمد .

- (٧) روى البخارى عن الأعمش عن ابراهيم التيمى عن أبيه عن على قال ماعندنا من كتاب يقرأ إلاكتاب الله وما فى هـذه الصحيفة فنشرها فإذا فيها أسنان الابل وإذا فيها المدينة حرم من عير إلىكذا فن أحدث فيها حدثا فعليه لعنة اقله والملائكة والناس أجمعين لايقبل الله منه صرفا ولا عدلا وإذا فيها ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم فن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لايقبل الله منه صرفا ولا عدلا وإذا فيها: من والى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لايقبل الله منه صرفا ولا عدلا .
- (A) ذكر فى ترجمة عبد الله بن مسعود أنه كان يقل من الرواية للحديث ويتورع فى الألفاظ (ولعل هذا من آثار عمر) وروى عن أبي عمرو الشيبانى قال كنت أجلس إلى ابن مسعود حولا لايقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استقلته الرعدة وقال هـكذا أو نحو ذا أو قريب من ذا أو أو .

والنظرة العجلى فى هذه الروايات التى روبت عن هؤلا. وهم أئمة الفتوى وقادة المسلمين ربما تبقى فى الذهن أثراً غير حقبق من جهة تمسكهم بالسنة واعتبارها مكملة لتشريع القرآن فإنا إذا نظرنا إلى مايروى عنهم من جهة اعتبارهم للسنة ندرك حقيقة ما كانوا يرمون

إليه فى طلبهم ،ن الصحابة إقلال الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلموهاك طرفاً منها :

- (١) روى الحافظ الذهبي فى تذكرة الحفاظ قال روى ابن شهاب عن قبيصة بن ذؤيب أن الجدة جاءت إلى أبى بكر تلتمس أن تورث فقال معا أجدلك فى كتاب الله شيئاً وماعلمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر لك شيئاً ثم سأل الناس فقام المغيرة فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيها السدس فقال هل معك أحد وشهد محمد بن مسلة بمثل ذلك فأنفذه لها أبوبكر رضى الله عنه .
- (۲) وقال روى الجريرى عن أبي نضرة عن سعيد أن أبا موسى سلم على عمر من وراه الباب ثلاث مرات فلم يؤذن له فرجع فأرسل عمر في أثره فقال لم رجعت قال سمعت رسول الله صلى اقه عليه وسلم يقول إذا سلم أحدكم ثلاثاً فلم يجب فليرجع قال لتأتيني على ذلك ببينة أو لافعلن بك فجاه نا أبو موسى منة ها لونه ونحن جلوس فقلنا ماشأنك فأخبرنا وقال فهل سمع أحد منكم فقلنا نعم كلنا سمعه فأرسلوا معه رجلا منهم حتى أتى عمر فأخبره .
- ﴿ (٣) وقال روى هشام عن أبيه المغيرة بن شعبة أن عمر استشارهم في املاص المرأة ويعنى السقط ، فقال المغيرة قضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بغرة فقال له عمر إن كنت صادقا فائت واحداً يعلم ذلك قال فشهد محمد بن مسلمة أن رسول الله قضى به .
- (٤) وذكر أن عمر قال لابي وقد روى له حديثا: لتأتيني على ماتقول

بينة فخرج فإذا ناس من الانصار فذكر لهم قالوا قد سمعنا هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر أما إلى لم أتهمك ولكنى أحببت أن أتثبت .

(٥) وروى عن عثمان بن المغيرة الثقنى عن على بن ربيعة عن أسماء ابن الجكم الفزارى أنه سمع علياً يقول كنت إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثاً نفعنى الله بما شاء أن ينفعنى به وكان إذا حدثى غيره استحلفته فإذا حلف صدقته وحدثنى أبو بكر وصدق أبو بكر قال سمعت رسول الله صلى افته عليه وسلم يقول ما من عبد مسلم يذنب ذنباً ثم بتوضاً ويصلى ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر الله له .

وهذه الاحاديث تدل على أن أثمة المسلمين وقادتهم فى ذلك الدور إلى المساكانول يشيرون بنقليل الرواية خشية أن ينتشر الكذب والخطأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك كانوا يتثبتون فيها يروى لهم فلم يكن أبو بكر ولاعمر يقبلان من الاحاديث إلا ماشهد اثنان أنهما سمعاه من رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلب أبو بكر من يقوى المغيرة بن شعبة فى روايته وطلب عمر من يقوى المغيرة وأبا هوسى وأبياً. وهم ماهم فى الثقة بهم لرفعة مقامهم وعلو كعبهم وكان على يستحلف الراوى وإذا تثبتوا واطمأنوا عملوا بمقتضى ما يروى لهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يخالفوه .

وكان عملهم هذا داعياً إلى التقليل من رواية السنة في هذا الدور

والاقتصار منها على ما ثبتت روايته بشهادة شاهدين عند وجود الحادثة الداعية إلى ذكر الحديث .

#### الاجتماد في هذا الدور

الاجتهاد بذل الجهد فى استنباط الحكم الشرعى بما اعتبره الشارح دليلا وهو كتاب الله وسنة نبيه وهو نوعان :

الأول : أخذ الحكم من ظواهر النصوص إذا كان محل الحكم بما تتناوله تلك النصوص .

الثانى: أخذ الحكم من معقول النص بأن كان للنص علة مصرح بها أو مستنبطة ومحل الحادثة بما يوجد فيه تلك العلة والنص لايشمله وهذا هو الممروف بالقياس.

كان الاستنماط فى ذلك العصر قاصراً على فتاوى يفتيها من سئل فى حادثة ولم يكونوا يتوسعون فى تقرير المسائل والإجابة عنها بل كانوا يكر هون ذلك ولا يبدون رأيا فى شى، حتى يحدث فإن حدث اجتهدوا فى استنباط حدكمه ولذلك كان ما ينقل عن كبار الصحابة من الفتوى قليلا وكانوا يعتمدون فى فتواهم :

(۱) على القِرآن لأنه أساس الدين وعمدة الملة وكانوا يفهمونه واضحاً جلياً لأنه بلسانهم ، ن<del>ول مع ما امتا</del>زوا به من معرفة أسباب نزوله ولم يكن دخل فيهم إذ ذاك أحد من غير العرب.

(۲) سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد اتفقوا على انباعها متى ظفروا بها وو ثقوا من صدق روايتها ، فكان أبو بكر إذا وردت عليه حادثة نظر فى كتاب الله فإن وجد به حكمها قضى به و إن لم يجد فى كتاب الله نظر فى اسمنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن وجد عنده ما يقضى به قضى به فإن أعياه سأل الناس هل علمتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيه بقضاء فريما قام إليه القوم فيقولون قضى فيه بكذا أو كذا .

وكان عمر يفعل ذلك فإن أعياه أن يجد ذلك فى الكتاب والسنة سأل هل كان أبو بكر قضى فيه بقضاء فان كان الآبى بكر قضاء تعنى به إن أم يَبِن له خلافه وكذلك كان عثمان و على رضى الله عنهم جميماً مع ماقدمنا من الاحتياط فى القبول.

وكانت ترد على الصحابة أقضية لايرون فيها نصاً من كتاب أوسنة وإذ ذاك كانوا يلجأون إلى القياس وكانوا يعبرون عنه بالرأى ،كذلك كان يفعل أبو بكر رضى الله عنه إذا لم يجد فى الكتاب نصاً ولاعند الناس سنة فانه كان يجمع الناس ويستشيرهم فاذا اجتمع رأيهم على شى قضى به وكذلك كان عمر يفعل ولما ولى شريحاً قضاء الكوفة قال له انظر ما يتبين لك فى كتاب الله فلا تسأل عنه أحداً ومالم يتبين لك فا تبع فيه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومالم يتبين لك فى السنة فاجتهد فيه برأيك ، وكتب إلى أبى موسى الاشعرى يقول: القضاء فريضة محكمة فيه برأيك ، وكتب إلى أبى موسى الاشعرى يقول: القضاء فريضة محكمة

أو سنة متبعة . ثم قال : الفهم الفهم فيما تلجاج في صدرك بماليس في كتاب ولا سنة ، اعرف الأشباه والإمثال وقس الأمور عند ذلك . وسئل عبد الله بن مسعود عن المفوضة فقال أقول فيها برأي قان يكن صواباً فن الله وإن يكن خطأ فني ومن الشيطان والله ورسوله منه برى . وسأل عبد الله بن عباس زيد بن ثابت أني كتاب الله ثلث مابق ؟ فقال أنا أقول برأي وأنت تقول برأيك . وعن عمر أنه لتي رجلا فقال ما صنعت ؟ قال قضى على وزيد بكذا . قال لو كنت أنا لقضيت بكذا قال فا منعك والأمر إليك قال لو كنت أردك إلى كتاب الله أو إلى سنة فل منع والأمر إليك قال لو كنت أردك إلى رأي والرأى مشترك ، فلم بتقض ماقال على وزيد .

ومع قولهم بالرأى فإنهم كانوا يكرهون الاعتباد عليه لئلا يجترئ المناس على القول في الدين بلا علم وأن يدخلوا فيه ما ليس منه ولذلك ذم كثير منهم الرأى . ومن الواضح أن الرأى الذى ذموه ليس الذي علموا به فالمذموم إنما هو اتباع الهوى في الفتوى مع عدم الاستناد إلى أصل من الدين يرجع إليه والمحمود ما بينه عمر بقوله لقاضيه : اعرف الاشباه والامثال ثم قس الامور عند ذلك . فان العمل بالرأى حيث كان كذلك عمل بمعقول النص . وعلى كل حال فان فتواهم التي استندوا فيها إلى الرأى قليلة جداً .

كان الشيخان إذا استشارا جماعة فى حكم فأشاروا فيه برأى تبعه الناس ولا يسوغ لاحد أن يخالفه وسمى إبداء الرأى بهذا الشكل إجماعا

وكان عدد المجتهدين من الصحابة إذ ذاك محصوراً يمكن استشارتهم والاطلاع على نتيجة آرائهم فكان الإجماع ميسوراً.

بذلك كانت مصادر الاحكام في ذلك العصر أربعة :

الكتاب وهو العمدة : والثانى السنة . والثالث القياس أو الرأى وهو فرعهما . والرابع الإجماع . وبالضرورة لابد أن يكونوا فى إجماعهم مستندين إلى نص من كتاب أو سنة أو قياس .

وكانت نتيجة سياسة الشيخين قلة الخلاف في الاحكام فإنها إماأن تصدر بعد استشارة وعدم الخلاف واضع في ذلك وإما أن تصدر عن كتاب محكم أو سنة متبعة معروفة فلم يبق من سبب للخلاف إلا صدور الفتوى عن رأى وقد علمنا أن اعتمادهم على الرأى كان قليلا وكانت هيبة عمر فوق رؤسهم جميعا فلم تكن الفتوى عندهم بما يستهان به بل كان يحيل بعضهم على بعض .

والظاهر أنهم كانوا يرون ما يبدو لهم من الرأى منسوباً إليهم لا إلى الشريعة فلا يحتمون العمل به ودليل ذلك أن أبا بكر كان يقول إذا اجتهد برأيه : هذا رأيي فإن يكن صواباً فمن الله وإن يكن خطأ فمنى وأستغفر الله ، وكتب كانب الممر هذا مارأى الله ورأى عمر . فقال له بئسها قلت ، هذا ما رأى عمر فان يك صوابا فمن الله وإن يك خطأ فمن عمر ، وقال السنة ماسنه الله ورسوله لا تجملوا خطأ الرأى سنة للأمة . وي محمد بن الحسن قال أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهم

النخمي أن رجلا نزوج امرأة ولم يفرض لهاصداقا فمات قبل أن يدخل بها فقال عبدالله بن مسعود لها صداق مثلها من نسائها لا وكس ولاشطط فلما قضي قال: فإن يكن صواباً فمن الله وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان واقه ورسوله بريثان . فقال رجل من جلسائه ـ بلغنا أنه تنفقل بن سنان الأشجمي وكان من أمحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ـ: قضيت ـ والذي يحلف به ـ بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق الاشجمية . قال ففرح عبد الله فرحة مافرح قبلهامثلهالموافقة قوله قول رسول الله صلى الله عليه وسلم . وعلى رضى الله عنه يخالفه في هذا القضاء ويقول لها الميراث وعليها المدة ولا صداق لها قال ولا يقبل قول أعرابي من أشجع على كتاب الله اله وذلك لأن هذه الزوجة لوكانت طلقت ما كان لها من الصداق شيء قال الله لعالى (لا ُمُجنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النَّسَاءَ مَالَمْ تَمَشُّوهُنَّ أَوْ تَفْرَضُوا لَهُنَّ فَرَيْضَةٌ ) فعلى برى الموت كالطلاق ولايأخذ بالحديث لما كان مزرأيه في النشدد، ذلك وابن مسمود لايرى الموت كالطلاق وتأيد رأيه برواية ممقل.

وقد رأينا أن نذكر هنا قليلا من المسائل التي اختلف فيهاكبار المفتين في هذا العصر ليظهر منها أسباب اختلافهم:

(۱) تزوجت مطلقة فى عدتها فى عهد عمر (وهذا منهى عنه بنص القرآن) فضرب همر الزوج بمخفقته ضربات وفرق بينهما وقال أيما امرأة نكحت فى عدتها فان كان زوجها الذى تزوجها لم يدخل بها فرق بينهما واعتدت بقية عدتها من الاول ثم كان خاطبا من الحطاب وإن كان

قد دخل بها فرق ينهما ثم اعتدت بقية عدتها من الأول ثم اعتدت عدتها من الآخر ثم لم ينكحها أبداً ، وقال على : فاذا انقضت عدتها من الأول تزوجت الآخر إن شا. . فقد اختلفا فى تأبيد الحرمة على الزوج الثانى بعد أن يكون قد دخل بالزوجة الممتدة ، وليس فى نصوص الكتاب ما يؤيد واحدا منهما إلا أن عمر أخذ بقاعدة الزجر والتأديب ، وعلياً أخذ بالأصول العامة .

(۲) أفتى عثمان بن عفان وزيد بن ثابت بأن الحرة تكون زوجة للعبد تحرم الحرمة المؤبدة بطلقتين وخالفهما على فقال لاتحرم إلا بثلاث تطليقات أما الامة تكون زوجة للحر فتحرم بطلقتين فهؤلاء المفتون بعد اتفاقهم على تنصيف حقوق العبد اختلفوا هل يعتبر الطلاق بالزوج أو بالزوجة فرأى عثمان وزيد أنه يمتبر بالزوج لانه الموقع للطلاق ورأى على أنه يعتبر بالزوج الانه الموقع للطلاق ورأى على الدوجة فرأى عثمان الواقع عليها الطلاق.

رم) طلق هبد الرحمن بن عوف زوجته وهو مربض فورتها عثمان منه بعد انقضاء هدتما . وروى أن شريحا كتب إلى عمر بن الخطاب في رجل طلق امرأته ثلاثا وهو مريض فأجاب : أن ورثها مادامت في عدتها فاذا انقضت العدة فلا ميراث لها . فبعد اتفاقهما على أن طلاق المريض لايزيل الزوجية بصفتها سبباً موجباً للإرث جعل لذلك عمر حدًا وهو العدّة ، ولم يجمل له عثمان حدا وليس في المسألة نص يرجع إليه .

- (٤) قال عمر بن الخطاب إن الحامل المتوفى عنها عدتها وضع الحمل. وقال على تعتد بأبعد الآجلين وضع الحمل ومضى أربعة أشهر وعشر. وسبب الحلاف أن الله جعل عدة المطلقة الحامل وضع الحمل وجعل عدة المتوفى عنها أربعة أشهر وعشرا من غير تفصيل فعلى في فتواه عمل في المتوفى عنها بالآيتين جميعا وعمر جعل آية الطلاق حكما على آية الوفاة يعنى مخصصة ويروون في ذلك حديثا أن سبيعة بنت الحارث الاسلمية مات عنها زوجها فوضعت الحمل بعد خمسة وعشرين يوما من موته فأفتاها النبي صلى اقه عليه وسلم بانقضاء عدتها. وقد عرفنا رأى على في التشدد في الروايات.
- (٥) روى مسلم وأحمد عن ابن عباس قال: كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله هليه وسلم وأبى بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة فقال عمر إن الناس قد استعجلوا في أمركانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم فأمضاه هليهم . ولم تتفق الصحابة على ذلك بل روى خلافه عن على وأبى موسى . عمر رضى الله عنه أمضاه كأنه عقوبة ومن خالفه اتبع ظواهر النصوص .
- (٦) أنى ابن مسمودوغيره أن الزوج إذا آلى من زوجه ومضت أربعة أشهر دون أن يني فقد طلقت طلقة بائنة وزوجها خاطب من الحطاب وأفتى غيره بأنها إذا مضت يوقف الزوج فإما أن يني وإما أن يطلق ولا يكون مضى الأشهر الاربعة طلاقا ولظم الآية محتمل للأمرين

جميعًا ( لِلذَينَ مُبُولُونَ مِنْ نِسَائِمٍم تَرَبُّصُ أَرْبُعَةِ أَشْهِرِ فَإِنْ فَامُوا فَإِنْ اللهَ تَعْمِيعٌ عَلَيمٌ ) لا عَفُوزُ رَجِيمٌ . وَإِنْ عَزَمُوا الطلاقَ فَإِنَّ اللهَ تَعْمِيعٌ عَلَيمٌ ) \

(٧) أفتى ابن مسعود ووافقه عمر بن الخطاب بأن المطافقة لاتخرج من عدتها إلا إذا اغتسلت من حيضتها الثالثة وأفتى زيد بن ثابت بأنها تخرج من العدة متى دخلت فى الحيضة الثالثة ومنشأ الخلاف فى ذلك اختلافهم فى القرء أهو الطهركما فهم زيد بن ثابت وغيره، أم هو الحيضة كما فهمه ابن مسعود .

(۸) أفتى عمر بن الخطاب بأن المرأة إذا كانت من ذوات الأفراء وطلقت فارتفع حيضها فإنها تنتظر تسعة أشهر فإن استبان بها حل فذلك وإلا اعتدت بعد التسعة ثلاثة أشهر وأفتى غيره بأنها تنتظر حتى تكون آيسة فتعتد حينئذ بالأشهر وفتوى غير عمر منظور فيها إلى ظواهر النصوص فى العدة لأن هذه المعتدة من ذات الأقراء وعدتها بالنص ثلاثة قروء ولم تكن آيسة بعد حتى تنتقل إلى الأشهر وفتوى عمر منظور فيها إلى المعنى من العدة وهو تحقق البراءة من الحمل وبعد مرور المعاقلة لاتبتى ريبة فتعتد بالأشهر.

(٩) أفتى عمر بن الخطاب بأن المبتوتة لها النفقة ولها السكنى ولما بلغه حديث فاطمة بنت قيس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجعل لها نفقة ولا سكنى بعد الطلقة الثالثة قال لا نترك كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لعلها حفظت أو نسيت وكتاب الله قوله (لا تخرِ بُحو هُنَّ من

أَيُو بِهِنَ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَا أَن يَا رِبِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ) وأَفَى غيره بِأَلا نَفْقَة لَمَا ولاسكنى إحتجاجاً بحديث فاطمة بنت قيس ولانختام آية العدة قوله تعالى (لايدرى لقل الله يُحدث بعد ذلك أمرًا) وهذه مطلقة ثلاثا فما الأمر الذي يحدث فيها وهي محرمة على مطلقها. وأفتى آخرون بألانفقة لها ولها السكنى. نفوا وجوب النفقة بمفهوم قوله تعالى (وَإِن كُن أُولاتِ حَمْلٍ فَانفِقُوا عَلَمِنَّ حَتى يضَمْنَ حملهنَّ) فقالوا غير الحامل لانفقة لها.

ر (١٠) كان أبو بكر لايورّث الإخوة مع الجد أماعمر ففرض لهم معه . جمله أبو بكر أبا والإخوة لاترث مع الآب نصاً ولم يجعله عمر كذلك وعلى رأيه زيد بن ثابت

(١١) روى مالك فى الموطأ قال جاءت الجدة إلى أبى بكر تسأله ميراثها فقال مالك فى كتاب الله من شى، وما علمنا لك فى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فارجه لى حتى أسأل الناس قال فسأل الناس فقال المغيرة بن شعبة حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس فقال هل ممك غيرك فقام محمد بن مسلمة فقال مثل ذلك فأنفذه لها أبو بكر ثم جاءت الجدة الآخرى إلى عمر بن الخطاب تسأله ميراثها فقال مالك فى كتاب الله من شى، وما كان القضاء الذى قضى به إلا لغيرك وما أنا بزائد فى الفرائض من شى، له كن هو ذلك السدس فإن اجتمعتما فيه فهو بينه كا وأيكما خلت به فهو لها .

(١٢) روى مالك في الموطأ أن الضحاك بن خِليفة ساق خليجا له

حتى النهر الصغير من المريض فأراد أن يمر به فى أرض لمحمد بن مسلمة فأبي محمد بن مسلمة فقال الضحاك لم تمنعنى وهو لك منفعة تشرب به أولا وآخرا لايضرك فأبى فكلم فيه عمر بن الخطاب رضى الله عنه فدعا محمد بن مسلمة فأمره أن يخلى سبيله فأبى فقال عمر لم تمنع أخاك ما ينفعه وهو لك نافع تشرب به أولا وآخراً ولا يضرك قال محمد لاوالله فقال عمر والله ليمرن ولو على بطنك فأمره عمر أن يجريه .

ر (۱۳) روى مالك عن ابن شهاب أن ضوال الإبل كانت فى زمن عمر رضى الله عنه إبلا مرسلة تناتج ولا يمسها أحد حتى إذا كان زمن عثمان بن عفان أمر بمعرفتها وتعريفها ثم تباع فاذا جا. صاحبها أعطى ثمنها.

(١٤) من أهم المسائل التي نزات بعد أن فتح الله عليهم الدراق والشام كيف يفعلون بهذه الارض التي فتحت عنوة . لو أخذوا بظواهر النصوص لاعتبروها غنيمة من الغنائم ولكانوا جعلوا أربعة أخماسها للغزاة والحنس للمصالح العامة المذكورة في كتاب الله ولكن عمر لما يطلبون ذلك قال فكيف بمن يأتي من المسلمين فيجدون الارض بعلوجها قداقتسمت وورثت عن الآباء ، ماهذا برأى ؛ فقال له عبدالرحمن أبن عوف فما الرأى ؟ ما الارض والعلوج إلا ما أفاء الله عليهم فقال عمر ماهو إلاكما تقول ولست أرى ذلك واقه لا يفتح بعدى بلد فيكون فيه كبير نيل بل عسى أن يكون كلا على المسلمين فإذا قسمت أرض المراق بعلوجها وأرض الشام بعلوجها في يسد به الثغور وما يكون العراق بعلوجها وأرض الشام بعلوجها في يسد به الثغور وما يكون

للذرية والارامل بمذاالبلد وبغيره منأهلاالشام والمراق، فأكثروا على عمر وقالوا: تقف ما أفا. الله علينا بأسيافنا على قوم لم يحضروا ولم يشهدوا ولابناء قوم ولابناء أبنائهم لم يحضروا . مكان عمر لايزيد أن يقول هذا رأى قالوا فاستشر . فاستشار المهاجرين الاولين فاختلفوا فأما عبد الرحمن بن عوف فكان رأيه أن تقسم لهم حقوقهم ورأى عثمان وعلى وطلحة وابن عمر رأى عمر فأرسل إلى عشرة من الانصار خمسة من الاوس وخمسة من الحزرج منكبرائهم وأشرافهم فلما اجتمعوا قال إنى لم أزعجكم إلا لأن تشتركوا في أمانتي فيها حملت من أموركم فإني واحدكأحدكم وأنتم اليوم تقرون بالحق خالفىمن خالفنى ووافقنى من وافقنى ولست أريد أن تتبعو اهذا الذي هو هواي ، معكم من الله كتاب ينطق بالحق. فو الله لئن كنت نطقت بأمر أريده ما أريد به إلا الحق قالوا: قل نسمع ياأمير المؤمنين . قال قد سمعتم كلام هؤلاء القوم الذين زعموا أنى أظلمهم حقوقهم وإنى أعوذ بالله أن أركب ظلماً الن كنت ظلمتهم شيئاً هو لهم وأعطيته غيرهم لقد شقيت ولكن رأيت أنه لم يبق شي. يفتح بعد أرض كسرى وقد غنمناالله أموالهم وأراضيهم وعلوجهم فقسمت ماغنموا من أموال بين أهله وأخرجت الخس فوجهته على وجهه وأنافى توجيهه وقد رأيت أن أحبس الارض بعلوجها وأضع عليهم فيها الخراج وفى رقابهم الجزية يؤدونها فتكون فيئا للسلين المقاتلة والدرية ولمن يأتى من بمدهم أرأيتم هذه الثغور لابد لها من رجال يلزمونها أرأيتم هذه المدن العظام كالشام والجزيرة والكوفة والبصرة ومصر لابد لها من أن تشحن بالجيوش وإدرار العطاء عليهم فمن أين يعطى هؤلاء إذا قسمت الارضين والعلوج جميعاً فقالوا الرأى رأيك فنعم ماقلت وما رأيت إن لم تشحن هذه الثغور وهذه المدن بالرجال وتجرى عليهم ما يتقوون به رجع أهل الكفر إلى مدنهم. فقال قد بان لى الامر. وقرر إبقاء الارض بأيدى أهاما وضرب الخراج عليهم. وكان رأيه رضى الله عنه سديداً وسكت المخالفون اتباعا للرأى الغالب.

الناس، فن الناس أناس لهم فضل أما وقدم فلو فضلت أهل الناس، فن الناس أناس لهم فضل أما ماذكرتم من السوابق وقدم فلو فضلت أهل السوابق والقدم والفضل بفضلهم؟ فقال أما ماذكرتم من السوابق والقدم والفضل بفا أعرفني بذلك وإنما ذلك شيء ثوابه على الله وهذا معاش فالاسوة فيه خير من الاثرة فلما كان عمر وجاءت الفتوح فضل وقال لا أجعل من قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم كمن قاتل معه وعلى ذلك أسس ديوان الجيش .

ليس من غرضنا أن نحصى فتاوى المفتين فى هذا الدور ولا أن نذكر جميع ما اختلفوا فيه، وإنما سقنا أمثلة تبين كيفية استنباطهم وأسباب اختلافهم مع قرب العهد برسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ ويتضح عا ذكرنا أن تلك الاسباب ثلاثة :

(الأول) اختلاف الفتوى بسبب الاختلاف في فهم القرآن وذلك

من و جوه :

(۱) من ورود لفظ يحتمل معنيين كاختلافهم فى فهم القر. من قوله تعمل (والمطلقات يتربضن بأنفسهن ثلاثة قروء) ففهم عمر وابن مسعود أنه الحيضة وفهم منه زيد بن ثابت أنه الطهر ولكل مايؤيده وكما فى آية الايلا. فإن الله جعل المولى أجلا يحق له أن يتربصه وهو أربعة أشهر ثم عقب ذلك بقوله (فإن فاهوا فإن الله غفور رحيم وإن عَزَمُوا الطلاق فإن الله تحمون المطالبة مالفى. الطلاق فإن الله تحميع عليم ) فالنص يحتمل أن تكون المطالبة مالفى. أو الطلاق عقب مضى الأجل المحدد و يحتمل ألا يكون الفي، إلا في المدة المحددة فاذا انتهت فلا في، والطلاق واقع بمضها .

(ب) من ورود حكمين مختلفين لموضوعين يُظن أن يَشمل أحدُهما بعض مايشمله الآخر فيتعارضان فى ذلك الجزء ومثل ذلك آية معتدة الوفاة فقدأوجبت أن تتربص أربعة أشهر وعشرا ويظن شمولها للحامل وآية معتدة الطلاق جعلت عدة الحامل وضع الحمل فمعتدة الوفاة الحامل مترددة بين أن تشملها الآية الأولى فيجب عليها أن تتربص أربعة أشهر وعشرا وإن وضعت حملها قبل ذلك وبين أن تكون عدتها وضع الحمل ولو لم تتربص تلك المدة عملا بآية معتدة الطلاق. قال بكل من الرأيين بعض كبار الصحابة.

(الثاني) اختلاف الفترى بسبب السنة .

بينا فيما سبق أن من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ماكان ظاهراً مكشوفا فعل أو قيل بحضور الجم الغفير من الصحابة كالصلاة وكيفيتها وأعداد ركعاتها وكالحج وشعائره ومنها ماكان يفعل أويقال بحضور واحد أو اثنين فيكون تحمله مقصوراً على من حضره وهذا أكثر السنة القولية وهو منشأ الاختلاف. لم يكن التحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شائماً في هذا الدور ولم تكن السنة بحموعة في كتاب يرجع إليه فكان المفتون إذا عرضت لهم الحادثة ولم يجدوا لها نصأ في كتاب الله سألوا من معهم هل عندهم شيء من قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فربما وجد بحضرتهم من يروى لهم حديثاً فيفتون به إذا تئبتوا من روايته فكان عمر يطلب من الراوي مُر. شركه في سماع الحديث وكان على بن أبي طالب يستحلف الراوى فريما رُوى لهم الحديث فلا يعملون به إذا لم يقتنموا بصدق روايته كما قال عمر لانترك كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لاندرى أصابت أم أخطأت حفظت أم نسيت. فعدم شبوع الرواية والتدقيق في قبول مايروي من السنة جملتهم أحياناً يفتون بما يفهم من عموم النصوص القرآنية وربمــاكانت هنأ سنة تخصص ذلك العموم وأحيانأ يفتورن بالرأى والاجتهاد إذا لم يكن هناك نص.

# (الثالث) اختلاف الفتوى بسبب الرأى:

بينا أنهم كانوا يعمدون إلى الفتوى بالرأى إن لم يـكن هناك عندهم في الحادثة نص من القرآن أو من السنة والرأى عندهم إنماكان العمل بما يرونه مصلحة وأفرب إلى روح التشريع الإسلامي من غير نظر إلى

أن يكون هناك أصل مدين للحادثة أو لا يكون ، ألا ترى أن عمر حتم على محمد بن مسلمة ألن يمر خليج جاره فى أرضه لانه ينفع الطرفين ولا يضر محمداً فى شى. وأفتى بوقوع الطلاق الثلاث مرة واحدة لان الناس قد استعجلوا أمرا كانت لهم فيه أناة ، وحرم على من تزوج امرأة فى عدتها أن يتزوج بها مرة أخرى بعد التفريق بينهما زجراً له والنظر فى عدتها أن يتزوج بها مرة أخرى بعد التفريق بينهما زجراً له والنظر فى عصر فى المصالح يختلف باختلاف الناظرين ؛ لذلك نجد بعض المفتين فى عصر عمر خالفوه فيها رأى وهناك مسائل حالف فيها عمر أبا بكر وقضى بغير ما كان يقضى به كاذكرنا فى ميراث الجد مع الإخوة وفى التفضيل فى العطاء. وكذلك هناك مسائل أفى فيها على بغير ما أفتى به غيره من إخوانه فقد كان يخرج الزكاة عن أموال اليتامى الذين فى حجره وكان غيره يقول ليس عل مال اليتيم ذكاة .

وقد بينا أن الحلاف لم يكن في هذا العصر بالشيء الكثير لأن أقضيتهم كانت بقدر ما ينزل من الحوادث ولم تدون هذه الاقضية في عصرهم فقد انتهى ذلك الدور. والفقه هو نصوص القرآن الكريم والسنة الظاهرة المتبعة وما ارتضاه كبار الصحابة بما رواه لهم غيرهم من الصحابة أو ماسمعوه هم ، وقليل من الفتاوى صادرة عن آرائهم بعد الاجتهاد والبحث .

وأشهر المتصدرين للفتوى في هذا العصر الخلفاء الآربعة وعبد الله ان مسعود وأبو موسى الاشعرى ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب

وزيد بن ثابت ، والمكثرون ومنهم عمر بن الخطاب وعلى بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت وهذا في الفرائض خاصة .

وترجمة الامامين عمر وعلى أبين من أن تذكر هنا وإنما نترجم لمن عداهما .

### عبد الله بن مسعود

هو عبد الله بن مسمود الهذلي حليف بني زهرة أمسلم قديماً ، قال لقد رأيتني سادس ستة ماعلي ظهر الأرض مسلم غيرنا وهو أول من جمر بالقرآن بمكة ولما أسلم أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه وكان يخدمه وقال له أذنك أن تسمّع سواى ويرفع الحجاب فـكان بلج عليه ويلبسه نعليه ويمشى معه وأمامه ويستره إذا اغتسل ويوقظه إذا نام وهاجر الهجرتين جميعاً إلى الحبشة وإلى المدينة وصلى إلى القبلتين وشهد بدرا وأحداً والخندق وبيعة الرضوان وسائر المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد اليرموك بعد النبي صلى الله عليه وسلم روى عنه الحديث جمع كثير من الصحابة والتابعين، قيل لحذيفة: حدثنا بأفرب الناس من رسول الله صلى الله عليه وسلم هدياً ودلا فنأخذ عنه ونسمع منه فقالكان أقرب الناس هدياً ودلا وسمناً برسول الله صلى الله عليه وسلم ابن مسمود ولقد علم المحفوظون من أصحاب محمد أن ابن أم عبد هو من أقربهم إلى الله زلفي . وروى عن على رضي الله عنه أن رسول الله

صلى الله عليه وآله وسلم قال لوكنت مؤشّراً أحداً من غير مشورة لاشّرت ابن أم عبد .

سيره عمر بن الخطاب إلى الـكوفة وكتب إلى أهلها إنىقد بعثت عمار بن ياسر أميراً وعبد الله بن مسمود مملماً ووزيراً وهما من النجباء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل بدر فاقتدوا بهما وأطبِموا واسمموا قولها وقد آثرتكم بعبدالله على نفسى ؛ وقد أقام فى الـكوفة يأخذ عنه أهلها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو معلمهم وقاضيهم . وكان كما قال فيه على رضى الله عنه قرأ القرآن فأحلُّ حلاله وحرّم حرامه فقيه في الدين عالم بالسنة - وقد تـكدر ما ببنه وبين عثمان في أخريات حياته فاستقدمه إلى المدينة فقدمها وأقام بهما إلى أن مات . ويروى ابن سمد في الطبقات أن الدي صلى عليه عثمان واستففركل واحد منهما لصاحبه قبل موت عبد الله وذلك سنة ٢٢ من الهجرة .

### زید بن ثابت

هو زید بن ثابت بن الضحاك النجاری الانصاری كان عمره لما قدم رسول الله المدینة إحدی عشرة سنة وأول مشاهده الخندق وكانت رایة بن مالك بن النجار یوم تبوك مع عمارة بن حزم فأخذها رسول الله

صلى الله عليه وسلم ودفه ها إلى زيد بن ثابت فقال عمارة يارسول الله بلفك عنى شيء قال لا ولكن القرآن مقدم وزيد أكثر أخذاً للقرآن منك وكان زيد يكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم الوحى وغيره وكانت ترد عليه كتب بالسريانية فأمر زيدا فتعلمها ثيم كتب لابى بكر وعمر راستخلف عمر على المدينة ثملاث مرات وكان عثمان يستخلفه أيضاً إذا حج. وكان أعلم الصحابة بالفرائيس فقال عليه السلام أفرضكم زيد وكان من أعلم الصحابة والراسخين فى العلم وكان من أفكه الناس إذا خلا مع أهله وأزمتهم إذا كان فى القوم وكان زيد عثمانياً ولم يشهد مع على شيئا من حروبه وكان يظهر فضل على وتعظيمه، روى عنه الحديث مع على شيئا من حروبه وكان يظهر فضل على وتعظيمه، روى عنه الحديث كثير من الصحابة والتابعين رهو الذى تولى جمع القرآن فى عهد أبى بكر وعثمان مع غيره ممن عينهم عثمان لذلك ، توفى سنة ه ٤ هجرية .

# الدورالثالث

التشريع في عهد صغار الصحابة

ومن قلقي عنهم من التابعين

(ويبتدئ هذا الدور من ولاية معاوية بن أبي سفيان سنة الم عجرية إلى الوقت الدي ظهرت فيه عوارض الضعف على الدولة الدربية أي في أوائل القرن الثاني من الهجرة)

### التصوير السياسي

يبتدئ هذا الدور باجتماع كلمة الجمهور الإسلامى على معاوية بن أبي سفيان ولذلك يسمى العام الحادى والاربعون بعام الجماعة إلا أن جرثومة الخلاف السياسي لم تستأصل فقد بق من الناس من يصمر الخلاف والكيد لمعاوية وأهل بيته وهم فرقتان :

(الأولى) فرقة الخوارج الذين كان من سياستهم النعى على الملك الاستبدادى وأهله ويرون أن الخلافة الاسلامية لاتنحصر فى بيت معين ولا شخص معين وأنها لابدأن تكون مستندة على إرادة الجهور وينتخبون من يرونه صالحا لسياستهم والقيام بأمرهم ويبرؤون من

عثمان وعلى ومعاوية جميما فالأول لمخالفته سياسة الشيخين وحدبه على أهل بيته ورفع أقدارهم والآثرة بحقوق الشعب. والثانى لرضاه بالتحكيم بينه وبين مخالفيه. والثالث لاستيلائه على الأمر بالقوة.

(الفرقة الثانية) فرقة الشيمة التي ترى الأمر حقا لعلى وأهل بيته فكل من سلبهم هذا الحق ظالم جائر لاتجوز ولايته.

كانت سياسة معاوية مهدئة لئورات الانفس المعادية من الفرقة الثانية ويخففة لشدة الفرقة الأولى ولذلك لم تنته حياته حتى شرعت الثورات تحارب وحدة الكلمة الإسلامية فثار أهل المدينة يطلبون خلع يزيد وخرج الحسين بن على يريد العراق ظنا أنه يجد من شيعة أبيه عونا على ردحقه المسلوب وخالف عبد الله بن الزبير معتصها بمكة ولقد أخفق الهلالمدينة في ثورتهم وعوقبوا أشد عقاب كما أخفق الحسين في خرجته حيث قتل قبل أن يدخل حدود العراق هو وكثير من أهل بيته بيد أهل العراق العراق العراق عود يزيد .

اشتدت نيران الفتن بعد موت يزيد ولم تزل نارها تغلى حتى جاءها فو العريمة الصادقة والهمة العالية عبد الملك بن مروان فأطفأ جذوتها بالقضاء على ابن الزبير بمكة واسترجاع جميع البلاد التيكانت مراكز الثورة وعادت الكلمة إلى الاجتماع واختفت دعوة الشيمة وشدة الحوارج ولكن الحال مختلف بين هذا الاجتماع والاجتماع الذيكان على معاوية فإن معاوية حاطه بلين المعاملة وحسن المجاملة وعبد الملك

ارتكزعلىالقوة فانه اعتمد في مركز الفتنةعلى الحجاج بزيوسف وهو إمام المستبدّين الذين يحاولون جمع الكلمة من طريق الاذلال والقهر وهذا شيءقلما يبتي أثره فقامت ضده الثورة الكبرى بزعامة عبد الرحمن بن محمد بن الاشقث الكندى وكادت تأتى على سلطان بني أمية لو لا إمدادات الشام المتواصلة التي قضت بعدالمنا. الشديد على ثورة ابن الاشعث ولق الحجاج كذلك من الخوارج أياما عصيبة ولولا همة المهلب بن أبي صفرة وما أصأب الخوارج من الانقسام لكان أمرهم أشد. انتهت هذه الشدائد وجاء زمان الوليد بن عبد الملك وهو أحلى هصور بنى أمية وأزهاها فقد سكنت فيه الفتن وفتحت الفتوحات العظيمة شرقا وغربا . وكان ذلك السكون مؤقتا كالسكون الذى تعقبه المواصف الشديدة . جاء بعد الوليدأخو. سايمان فأساء معاملة الكبار من قواد الدولة الذين كان لهم الفضل الأكبر في بسط سلطانها في المشرق والمغرب قتيبة بن مسلم وعمد بن القاسم بن محمد وموسى بن نصير لما للأولين من الارتباط بالحجاج بن يوسف الذي كان سلبمان يمقته ولهوى سخيف باللسبة اوسى بن نصير ، ولا يخنى ماينجم عن ذلك من إفساد قلوب عشائر هم والمنتمين إليهم . أدلى بالخلافة من بعده إلى الرجل الصالح عمر بن عبدالمزيز الذى أرادأن ينشر بين الناس العدل والمساواة وطعن أسلافه يأخذ ماكان بأيديهم بما سماه مظالم ورده إلى بيت المال وكان له رأى في الحلافة يشبه ما كان عند الخوارج فانه أراد إخراجها من قومه وأن يرشح لهـــا من هو أصلح علماً وديناً ولكن ذلك لم يتم له لان المنية عاجلته وكان من آثار ترفيمه عن الناس أن قامت فى عهده الدعوة السرية إلى بنى العباس على رأس القرن الثانى . خلفه يزيد بن عبد الملك ثم أخوه هشام و فى عهده قامت فتنة علوية شبها زيد بن على بن الحسين مطالباً بالخلافة إلا أنه لم يعد لها العدة فقتل دون مرامه ثم قتل على أثره ابنه يحيى بن زيد . وفى عهده نمت الدعوة السرية العباسية التي آل أمرها إلى القضاء على الدولة الأموية ، هذه صورة مجملة لحال العالم الإسلامى في هذا الدور .

#### ميزات هذا الدور :

(۱) تفرُق المسلمين سياسيا كما بينا في النصوير السياسي فقد كان كل فريق عن ذكر ما من الخوارج والشيعة له ديول خاصة فكانت شبعة على لها ميل إليه وإلى أهل بيته وكل من كان من حزبه وكانت تنحى باللائمة على خصومه ومحاربيه وربما تعدوا ذلك إلى التفكير والبراءة وبالضرورة ليس لاقوالهم ولا لآراهم قيمة في نظر هؤلاء، والخوارج كانوا يميلون إلى أبي بكر وعمر ومن شايعهما وببرؤون من عثمان وعلى ومعاوية ومن والاهم ومن أجل ذلك كانوا لايحتجون برأى أحد عن يبرؤن منه . وشيعة معاوية أو الجمهور الإسلامي كانوا ينفرون من الفريقين ولا يقيمون لهم وزنا وكان لهذا التنفرق تأثير كبير في الاستنباط الفريقين ولا يقيمون لهم وزنا وكان لهذا التنفرق تأثير كبير في الاستنباط

(٢) تفرق علماء المسلمين في الأمصار الإسلامية فإن الصحابة انتقلو ا عن المدينة إلى سكني غيرها من الأمصار منهم المعلم ومنهم القارئ حتى عدت الك البلدان الجديدة وطناً لهم وتخرج بهم جماعة من كبار التابعين المناركر هم فى القترى واعترف لهم الصحابة بحق المشاركة فى هذا المنصب ورغمرا من أقدارهم إلني نالرها بشغلهم واجتهادهم ولولا وجود مكة والمدينة وحرمتهما عند المسلينكافة وكون مكة بيتاً محجوجاً بلتابه المسلون على اختلاف نحاهم وميو لهم ، لولا ذلك لزال الاتصال العلمي بين علماء الامصار المترامية .

(٣) شيوع رواية الحديث فقد زال للمانع من ذلك والذين بقوا من الصحابة بمدالخلفا. الراشدين كانوا محط الرحال من الأمصار للاستفتاء والتملم وتجددت للناس حاجات اضطروا أن يبحثوا عنأحكامها لاتساع المدينة ولاملجأ لهم إلاالصحابة ومن زاحمهم فىالفتوى من كبارالنابعين فكانوا يفتون بمــاحفظوا منالاحاديث ومنها ماسمموه من رسولالله صلى الله عليه وسلم مباشرة ومنها ماسمعوم من كبار الصحابة ، ولاحجاب الفتوى من هذا العصر عدد عظيم من الأحاديث يروى عنهم يزيدعند بعضهم على الآلاف فسندأ بي هريرة مثلاً مكتوب في ٣١٣ ص من مسند أحمدن حنبل ومسندعبدالله بن عمر في ١٥٦ ص ويقرب من ذلك غيرهما من صغار الصحابة الذين عاشوا في هذا الدور على حين أن مسندأ يبكر مكتوب في ١٤ ص ومسند عمر وهو إمام المفتين في الدور الأول مكتوب في ٤١ ص ومسند على وهو صنو ه في الفتوى مكنوب في ٨٥ ص وهذه الاحاديث لم تكن بحموعة فى بلد واحد بل ولا فى كتاب واحد فإن الأصحاب المفتين قد تفرقوا في الأمصار كماقدمنا فروى أهل كل مصرعن الصاحب الذي نزله فكان في كل مصر ماليس في الآخر. وكان في المدينة عبد الله بن عمر وعائشة أم المؤمنين وأبو هريرة وكان في مكة عبد الله بن عباس وكان في الفسطاط عبدالله بن حمرو بن العاص وكان بالبصرة أنس بن مالك وكان بالـكوفة أبو موسى الاشعرى و تلاميذه على بن أبي طالب وابن مسعود كل هؤلاء يفتون الناس بمــا عندهم من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم و هنا تظهر مزية البيت المتيق أوضح من ظهورها فىالسبب السابق وهـذه المميزات الثلاثة ــ وهي التفرق السياسي والتفرق المادي وكثرة رواية الحديث مع اختصاص كل قطر بمحدثين ــ أوجدت فىالفتوى خلافاكثيراً كل منها عامل قوى في إحداث الخلاف . أو جدت للشيعة فتاوى و للخو ارج فتاوى ولسائر الأمة فتاوى وهذه يختلف بعضها عن بعض .

(٤) ظهور الكذب فى الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ما كان يخانه أبو بكر وعمر رضى الله عنهما.

وروی مسلم فی مقدّمة صحیحه بسنده عن طاوس قال جاء إلی ابن عباس عد ابن عباس ابن عباس عد الحدیث کذا وکذا وکذا وکذا وکذا فقال له عد لحدیث کذا وکذا فعاد له . فقال ماأدری أعرفت حدیثی کله وأنكرت هذا أم أنكرت حدیثی کله وعرفت عن رسول الله حدیثی کله وعرفت عن رسول الله

صلى الله عليه وسلم إذ لم يكن يكذب عليه فلما ركب الناس الصعبة والذلول تركنا الحديث عنه.

وروى عن مجاهد قال جاء بشير العدوى إلى ابن عباس فجعل يحدث ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فجعل ابن عباس لا مأذن لحديثه ولا ينظر اليه فقال يا ابن عباس مالى أراك لا تسمع لحديثى أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تسمع . فقال ابن عباس إناكنا مدة إذا سمعنا رجلا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتدرته أبصارنا وأصغينا اليه بآذاننا فلما ركب الناس الصعبة والذلول لم نأخذ من الناس إلامانعرف .

ر وروى عن ابن أبى مليكة قال كتبت إلى ابن عباس أسأله أن بكتب لى كتابا ويخنى عنى ، فقال ولد ناصح أبا أختار له الامور اختيارا وأخنى عنه قال فدعا بقضاء على فجعل كشب منه أشياء ويمر بالشيء فيقول ووالله ماقضى بهذا على إلاأن يكون ضل .

- وروى عن طاوس قال أتى ابن عباس بكتاب فيه قضاء على فمحاه إلاقدر و أشار سفيان بن عبينه بذراعه .

رورى عن أبى إسحاق قال لما أحدثوا تلك الآشياء بمدعليّ عليه السلام قال رجل من أصحاب على : قاتلهم الله أي علم أفسدوا .

ر وروى عن أبى بكر بن عياش قال سمعت المغيرة يقول لم يكن يصدق على على في الحديث عنه إلامن أصحاب عبد الله بن مسمود .

وروى عن آبن سيرين قال لم يكونوا يسألون هن الاسناد فلسا وقعت الفتنة قال سموا لنا رجالكم، فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم وبنظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم.

وروى عن أبى الزناد وعبد الله بن ذكوان قال : أدركت بالمدينة مائة كلهم مأمون ما يؤخذ عنهم الحديث يقال ليس من أهله .

وروى عن الشمى أنه كان يقول حدثني الحارث الاعور وكانكذابا

وروى هن جرير أنه قال لقيت جابر بن زيد الجمفى فلم أعتد به لأنه كان يؤمن بالرجعة . وروى عن زهير سمعت جابراً يقول إن عندى لخسين ألف حديث ماحد ثت منها بشى متم حدث يو مابحد يث فقال هذا من الخسين ألفاً . وروى عن سفيان قال سمعت جابراً يحدث بنحو ثلاثين ألفاً . وروى عن سفيان قال سمعت جابراً يحدث بنحو ثلاثين ألف حديث ما أستحل أن أذكر شيئاً وإن كان لى كذا وكذا . وروى عن همام قال قدم علينا أبو داود الاعمى فجعل يقول حدثنا البرا، وحدثنا زيد بن أرقم فذكر نا ذلك لقتادة فقال كذب ماسمع منهم إنما كان إذ ذاك بتسكفف الناس زمر . طاعون الجارف .

وروى أن أبا جعفر الهاشمى المدنى كان يضع أحاديث كلام حق وليست من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وكان يرويها عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلى كثير من أمثال ذلك ومنها تقبين الاسباب التي دعت هؤلاء الكذابين إلى أن يقولوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم مالم يقل قال النووى في شرح صحيح مسلم نقلا عن القاضي عياض رحمه الله - الكاذبون ضربان: أحدهما ضرب عرفوا بالكذب في حديث رسول الله صلى الله علم وهم أنواع منهم من يضع عليه مالم يقله أصلا إما ترفعا واستخفافا كالزفادقة وأشباههم نمن لم يرج للدين وقارا: وإما حسبة بزعمهم وتدينا كجهلة المتعبدين الذين وضعوا الاحادث في الفضائل والرغائب. وإما إغرابا وسمعة كفسقة المحدثين. وإما تعصبا واحتجاجاً كدعاة المبتدعة ومتعصبي المذاهب وإما اتباعا لهوى أهل الدنيا فيما أرادوه وطلب العذر لهم فيما أبوه. وقد تعين جماعة من كل طبقة من هذه الطبقات عند أهل الصنعة وعلم الرجال.

ومنهم من لايضع من الحديث ولكن ربماً وضع المنن الضميف إصنادا صحيحاً مشهورا.

ومنهم من يقلب الأسانيد أو يزيد فيها ويعتمد ذلك إما للإغراب على غبره وإما لرفع الجهالة عن نفسه.

ومنهم من يكذب فيدهى سماع مالم يسمع ولقا. من لم يلق ويحدث بأحاديثهم الصحيحة عنهم .

ومنهم من يعمد إلى كلام الصحابة وغيرهم وحكم ألعرب والحـكما. فينسبها إلى النبي صلى الله عليه وسلم.

كثير من هؤلا. وجدوا في هذا الدور وما الظن بمثل جابر الجمني يزعم أن عنده خمسين ألف حديث وفي بعض الروايات سبعين الفا يقول إنه يرويها عرب محمد الباقر بن الحسين بن على . وصل الحال بابن عباس والإسلام لايزال غضا أن يقول ما قال بما قدمنا ذكره .

إن الاختلاف السياسي والتعصب للمذاهب جعل كثيرا من الغالين في مذاهبهم يستبيحون لانفسهم أن يؤيدوا ماعندهم بأحاديث يروونها كذباً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان هناك شيعة وخوارج وجمهور وقد وجد الخبيث في كل فرقة من هؤلاء وإرن كان الخوارج أقل هذذه الفرق كذباً لأن من مبادئهم تكفير مرتكب الكبيرة والكذب على رسول الله أكبرالكبائر فن الصعبان ترى منهم من يقدم عليه.

وهذه المشكلة جملت مهمة أهل الحديث فى الدور الآتى شاقة جدا وسترى كيف فعلوا فيها أرادوا من تخليص السنة بما اختلط بها ومقدار نجاحهم فى ذلك .

(٥) ظهور عدد كبير من متعلى الموالى فقد دخل فى الاسلام كثير من أبناء فارس والروم ومصر وكانوا يعرفون بالموالى لآن من أسلم على يد رجل فهو مولاه ومنهم من كان ضرب عليه الرق ومنهم من أسلم ولم يحر عليه رق وأخذ المسلمون كثيرا من أبناء الاسرى وربوهم تحت كنفهم وعلموهم القرآن والسنة فحفظوا وفهموا واستعانوا بماعندهم من المكتابة والنباهة على الإجادة وقد اضطر الجهور الاسلامي العربي مع عصبيته الجنسية الشديدة فى ذلك الوقت الى احترامهم والرضوخ لفتاويهم ورواية الحديث عنها وقد وجدوا فى جميع الامصار الإسلامية وشاركوا الصحابة وكبار النابعين من العرب فى العلم والتعليم فقلما يذكر عبدالله بن عباس

إلا ومعه راويته ومولاه عكرمة وقلما يذكر عبد الله بن عمر إلا ومعه مولاه نافع وقلما يذكر أنس بن مالك إلا ومعه محمد بن سيرين وكثيرا مايذكر أبو هربرة ومعه عبد الرحمن بن هرمز الاعرج راويته وهؤلاء الاربعة أكثر الصحابة حديثا وفتوى ولمواليم الاربعة فضل كبير، ومن الخطإ أن يفهم أن حظ العرب من الفقه ورواية الحديث كان أخس وإنما كانت المشاركة الم يوجد مصر إلا وفيه من الفريقين عدد وافر إلا أن بعض الامصاركان الامتياز فيه للوالي كالبصرة وعلى رأسهم الحسن ابن أبي الحسن البصرى وفي بعضها كان الامتياز لفقهاء العرب كالكوفة.

(٦) بده النزاع بين الرأى والحديث وظهو رأنصار لـكلمن المبدأين : قدمنا أن كبار الصحابة كانوا فى العصر الآول يستندون فى فتواهم إلى الكتاب ثم إلى السنة فان أعجزهم ذلك أفتوا بالرأى وهو القياس بأرسع معانيه ولم يكونوا يميلون إلى التوسع فى الآخذ بالرأى لذلك أثر عنه ذم الرأى وقد بينا فيما مضى ما الرأى المعمول به وما الرأى المذموم ولماجاء هذا الخلف وجد منهم من يقف عند الفتوى على الحديث ولا يتعدّاه يفتى فى كل مسألة بما يجده من ذلك وليست هناك روابط تربط المسائل بعضها ببعض ووجد فريق آخر يرىأن الشريعة معقولة المعنى ولها أصول يرجع اليها فكانوا لايخالفون الآولين فى العمل بالكناب والسنة ما وجدوا إليهما سبيلا ولكنهم لاقتناعهم بمعقولية الشريعة وابتنائها على أصول يحكة سبيلا ولكنهم لاقتناعهم بمعقولية الشريعة وابتنائها على أصول يحكة

فهمت من الكتاب والسنة كانوا لايحجمون عرب الفتوى برأيهم فيما لم يجدوافيه نصًّا كما كان يفمل الفريق الأول وفوق ذلك كانوا يحبون معرفة العلل والغايات التي من أجلها شرعت الاحكام وربمار دوابعض أحاديث لمخالفتها لاصول الشريعة ولاسيما إذا عارضتها أحاديث أخرى وكان أكثر ظهور هذا المبدأ في أهل المراق . سأل ربيمة تن فروخ سميد بن المسيب شيخ نقهاء أهل المدينة من التابعين عن عقل أصابع المرأة: ماعقل الاصبع الواحدة؟ فقال عشرة من الابل، فقال فأصبعان ؟ قال عشرون قال فثلاث ؟ قال ثلاثون . قال فأربع ؟ قال عشرون . قال فعند ماعظم جرحها نقص عقلها . فقال له سعيد أعراقي أنت ؟ هي السنة . وذلك أن سميدا كان يقول إن المرأة تماقل الرجل إلى ثلث الدية فإذا زادت على ذلك كان ديتها على النصف من ديته ، ومعنى تعاقل الرجل تكون ديتها كديته فأجرى ذلك على ظاهره ولوأدت إلى نتيجة غير معقولة لأنه لاشأن للمقل في القشريع، فالأصابع الثلاث ديتما أقل من ثلث الدية ولذلك كان أصابعها الثلاثة ثلاثون رأسا أما الاربعة فهي أكثرمن الثلث ولذلك تكون ديتها على النصف من دية الرجل يمنى عشرين وأسارهذه نتيجة لم يفهمر بيمة وجهها فاستفهم سعيداعنها لكن سعيدا لم يعجبه هذا السؤال، وأخذ منه أن ربيعة عن يجعل المرأى بجالا فى التشريع مع وجود النص كما شاع عن أهل المراق ولذلك قال له أعراقي أنت ؟ والمراقيون يةولون في هذا ديتها علىالنصف من دية الرجل في الأطراف كنافي النفس

وير نصون مثل هذه النتيجة التي يحيلها العقل و يقولون إن المراد بالسنة في قول سعيد إنها السنة سنة زيد بن ثابت فانه كان يفتي بذلك .

وجد بذلك أهل حديث وأهل رأى: الأولون يقفون هند ظواهر النصوص بدون بحث في عللها وقلما يفتون برأى والآخرون يبحثون عن علل الاحكام وربط المسائل بعضها ببعض ولايحجمون هن الرأى إذا لم يكن عندهم أثر وكان أكثر أهل الحجاز أهل حديث وأكثر أهل العراق أهل رأى: ولذلك قال سعيد بن المسيب لربيعة لما سأله عن علة الحكم: أعراق أنت؟

وممن اشتمر بالرأى والقياس من فقها، العراق إبراهيم بن يريد النخمى الكوفى فقيه العراق وهو شبخ حماد بن أبي سليمان شبخ أبي حنيفة الفقيه المقدم من أهل العراق وقد أخذ إبراهيم الفقه عن خاله علقمة بن قيس النخمى الكوفى وهو من متقدمى فقها، التابعين من الطبقة الأولى منهم وكان أبل أصحاب ابن مسعود ، وكان إبراهيم يعاصر عامر بن شراحيل الشعبي محدث الكوفة وعالمها وكان الأمر بعيدا بينهما فإن الشعبي كان صاحب حديث وأثر إنها عرضت له الفتيا ولم يجد فيها نصا انقبض عن الفتوى وكان يكره الرأى وأرأيت.

وقال مرة أرأيتم لوقتل الاحنفوقتل معه صغير أكانت ديتهما سواء أم يفضل الاحنف لمقله وحلمه قالوا بل سواء قال فليس القياس بشيء فالفرق بين الرجلين أن الشعبي ومن على طريقته من رجال الحديث

والاثر يقفون عند السنة لايتمدونها وينقبضون أن يقولوا بآرائهم فيما فيه سنة وماليس فيه سنة ولايحكم العقل في شيء من ذلك وليس هناك مصالح منضبطة اعتبرها الشارع فى تشريعه يرجعون إليها عند الفتيا كأنه لارابطة بين الأحكام الشرعية وقد تألم سعيد بن المسيب شبخ فقهاء أهل الحديث من ربيعة لما سأله عن المعقول في دية الأصابع وكان أهل المدينة يسمون ربيعة هذا بربيعة الرأى لما يبحث فاعلل الشريعة حتى قال عبد الله بن سوار القاضي مارأيت أحداً أعلم من ربيعة بالرأى فقيل له ولاالحسن وابن سيرين فقال ولاالحسن وابن سيرين . أما إبراهيم النخمى و من على طريقته من فقهاء المراق و بمض فقهاء المدينة فإنهم كانو ايستندون أيضاً فى فتاويهم إلى الكتاب والسنة إلا أنهم فهموا أن هذه الشريعة لابد أن تكون لها مصالح مقصودة النحصيل من أجلها شرعت وصح لهم اعتبار هذه المصالح فجملوها أساسا للاستفباط فيما لم يروا فيه كتابًا ولامنة ولهم في ذلك ملف صالح فإن الصحابة قاسوا في كثير من المسائل التي عرضت لهم ولم يكن عندهم فيراكناب ولا سنة ولم تـكن آراؤهم إلا نتيجة اعتبار تلك المصالح .

كان أهل الحديث يعببون أهل الرأى بأنهم يتركون بعض الاجاديث لاقيستهم وهذا من الخطإ عليهم ولم نرفيهم من يقدم قياسا على سنة ثبتت عنده إلاأن منهم من لم يرو له الاثر في الحادثة أو روى له ولم يثق بسنده فأفتى بالرأى فربما كان ماأفتى به مخالفة اسنة لم تكن بمعلومة له أو علمت

ولكنه لم يثق بروايتها أو طارضها ماهو أقوى في نظره كما روى سفيان ان عيينة قال: اجتمع أبو حنيفة والاوزاعي في دار الحناطين بمكه فقال الاوزاعىلابى حنيفة مابالكم لاترفعون أيديكم عند الركوع وعند الرفع منه ؟ فقال أبو حنيفة لأجل أنه لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه شيء، قال كيف و قد حدثني الزهري عن سالم عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه كان يرفع بديه إذاافنتح الصلاة و هند الركوع وعند الرفع. فقال أبو حنيفة حدثنا حماد عن إبراهيم هن علقمة والاسود عن ابن مسعود أن رسول اقه صلى الله عليه وسلم كان لا برفع يديه إلا عندا فتتاح الصلاة ولايمود إلى شيء من ذلك، فقال الأوزاعي أحدثك عرب الزهرىءن سالم عن أبيه وتقول حدثى حمادعن إبراهيم؟ فقال له أبوحنيفة كانحماد أفقه من الوهرى وكان إبراهيم أفقه من سالم وعلقمة ليس بدون ان عمر ، وإن كان لابن عمر صحبة أو له فضل صحبة فالأسود له فضل كثير وعبدالله هو عبدالله . فسكمت الأرزاعي .

وهذه المحاورة بدون أن نناقش أقوالها تدل على ماكان لكل فريق عند الآخروتدل على أن الجميع واقفون عند حدالسنة متى و ثقوا بها مزروايتها ومن ذلك أن أهل الرأى كانوا يفتون في ضهان المصراة بأن المشترى يردعا وقيمة ما احتلبه من لبنها وأهل الحديث كانوا يفتون بأن يردها وصاعا من تمر لحديث رواه أبو هريرة فى ذلك والمصراة هى الشاة التى يختزن اللبن فى ثديها بربطه حتى يظن الرائى أنها غزيرة اللبن مأهل الرأى

يقولون إن قانون ضمان المتلفات فى الشريعة إنما هو أن يرد مثلها إن كانت من ذوات القيمة وهذا الخبر كانت من ذوات القيمة وهذا الخبر يجعل المتلف مقدراً بماليس بمثل ولاقيمة له وهذا يوجد شكا فى صحة الخبر إن كان بلغهم والظاهر أنه لم يبلغهم لاناراً يناهم كثير الماورد عليم احاديث مخالفة للقوانين العامة فعملوا بها وسموها استحسانا.

وعلى الجملة فقد امتاز هذا العصر بانقسام المفتين من حوب الجمهور فيه إلى أهل حديث وأهل رأى إلاأنه لم تكن هناك قواعد معلومة واضحة للمجتهدين لآن الفقه كان إلى ذلك الوقت لم يأخذ الدرجة الملائقة به من التدوين والترتيب.

# الاجتهاد فى ذلك الدور الكتاب والكنة

أما الكتاب فكان الله سبحانه قد أنم حفظه بما أجراه على أيدى الحلفاء الراشدين بما قدمناه فكان يقرأ حسبها هو مكتوب في مصاحف عثمان ومن هذه المصاحف نقلت المصاحف الكثيرة وقد اشتهر كثير من الصحابة والتابعين بحفظه وإقرائه فتلقاه منهم من لا يحصون كثرة في جميع الامصار، وما القراء الذين اشتهر بعضهم في أواخر هذا الدور إلا قطرة من معين حفاظ القرآن ومعلميه.

أما السنة فم كثرة روايتها في هذا الدور وانقطاع فريق من علما.

التابعين لروايتها لم يكن لها حظ من التدوين إلاأنه لم يكن من المعقول ان يستمر هدا الاسر طويلا مع اعتبار الجهور للسنة أنها مكملة للنشريع ببيانها لله كتاب ولم يكن ظهر بين الجهور من يخالف هذا الرأى وأول من تنبه لهذا النقص الإمام عمر بن عبد العزيز على رأس المائة الثانية من الهجرة فقد كتب إلى عامله بالمدينة أبى بكر بن محمد بن عمر و بن حزم أن انظر ما كان من حديث رسول الله صدلى الله عليه وسلم أوسنته فاكتبه فإنى خفت دروس العلم وذهاب العلماء رواه مالك فى الموطأ من رواية محمد بن الحسن وأخرج أبونهم فى تاريخ أصبهان عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى أهل الآفاق انظروا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجمعوه .

وامتاز من رجال هذا الدور محمد بن مسلم بن شهاب الزهرى بكتابة السنة وإملائها وهو من أكابر حفاظ السنة . ويظهر من حديث ابن هباس السابق أنه كان عند شيعة على كتاب فيمه أقضيته وذلك مالم يثق ابن هباس بصحته وقال والله ماقضى بهذا على للا أن يكون صل ، ومحا منه كثيراً ولم يبق إلا أفله .

#### أشهر المفتين من هذا الدور

## من أهل المدينة

(١) أم المؤمنين عائشة الصديقة:

هي عائشة بدت أنى بكر الصديق وزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها قبل الهجرة بسنتين وكان عمرها فيها يروى سبع سنين وبني بها بالمدينة وهي بنت تسع وكانت أحب نسائه اليه قال عطاء بن أنى رباحكانت عائشة من أفقه الناس وأحسن الناس رأيا في العامة ، و قال عروة مارأيت أحداً أعلم بفقه ولا بشعر من عائشة وروت عن النبي مليكية كثيرا ومسندها في مسند أحمد بن حنبل من ص ٢٧ إلى ص ٢٨٢ أي في ٢٥٣ صفحة وعلى رواياتها المعوّل في معرفة ماكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل في بيته ولها مع ذلك أحاديث فىكل طرف من أطراف الفقه وكان فقهاء الصحابة يرجمون اليها ،حدث عنهاكثير من الصحابة والتابعين، وأكثر الناس رواية عنها أهل بيتها عروة بن الزبير وهو ابن أختها ، والقاسم بن محمد وهو ابن أخيها توفيت سنة ٥٧ من الهجرة .

(٢) عبد الله بن عمر :

هو هبد الله بن عمر بن الخطاب العدوى القرشي أسلم مع أبيه وهو

صغير لم يبلغ الحلم وكان في غزوة بدر صغيرا فلم يشهدها وأول مشاهده الخندق وشهد غزوة مؤتة مع جمفر بن أبي طالب وشهد الير موك وفتح مصر وأفريقية وكان كثير الاتباع لأثار رسول الله وكان حتى إنه ينزل منازله ويصلي فىكل مكان صلى فيه وحتى أن النبي صلى الله عليه وسهلم نزل تحت شجرة فكان ابن عمر يتماهدها بالماء لئلا تيبس. وكان ابن عمر من أئمة المسلمين وعلماً من أعلام الفتوى وكان شديد الاحتياط والتوقى لدينه فىالفتوى وكل ما تأخذ به نفسه حتى إنه ترك المنازعة في الخلافة مع كثرة ميل أهل الشام اليه ومحبتهم له ولم يقاتل فىشىء من الفتن ولم يشهد مع على شيئاً من حروبه حين أشكلت عليه تم كان بعد ذلك يندم على ترك القتال معه ، وكان جابر بن عبدالله يقول مامنا إلا من مالت به الدنيا ومال بها ماخلا عمر وابنه عِبدالله . روى الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأكثر وروى عن كبار الصحابة وروى عنه كثير من التابعين وأكثرهم رواية عنه ابنه سالم ومولاً. نافع قال الشمى كان ابن عمر جيد الحديث ولم يكن جيد الفقه وأقام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ستين سنة يفتى الناس في الموسم وغيره و توفى سنة ٧٣ من الهجرة .

### (٣) أبو هريرة:

هو أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسى قدم على النبى صلى الله عليه وسلم مهاجراً إثر غزوة خيبر سنة سبع من الهجرة ولازمه حتى

لحق بربه روى عنه الحديث فأكثر وروى عن الصحابة وروى عنه كثير من التابعين أكثرهم سعيد بن المسيب صهره والأعرج ولاه وكثير غيرهما وكان من أوعية العلم ومن كبار أئمة الفتوى مع الجلالة والعبادة والتواضع وكان من أحفظ الصحابة وروى عن ابن عمر أنه قال ياأباهريرة إرف كنت لالزمنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلمنا بحديثه . توفى سنة ٥٨ من الهجرة .

هؤلا. الثلاثة هم أكثر الصحابة من أهل المدينة حديثا وفتوى فى هذا الدور وعليهم يدور علم أهل المدينة وعنهم أخذ كبار التابعين المدنيين وإنا ذاكرون أشهرهم .

## (٤) سعيد بن المسيب المخزومى:

ولد لسذنين مضنا من خلافة عمر وسمع من كبار الصحابة وكان واسع العلم وافر الحرمة متين الديانة قوالا بالحق فقيه النفس، قالى ابن عمر: سعيد بن المسيب أحد المفتين وقال قنادة مارأيت أحداً أعلم من سعيد بن المسيب، وقال على بن المديني لا أعلم في التابعين أوسع علماً من سعيد هو عندي أجل التابعين وكان لايقبل جوائز السلطان وجهل روايته المسند عن أبي هريرة وكان الحسن البصري إذا أشكل عليه شي كنب إلى سعيد بن المسيب يسأله . توفى سنة ٤٤ على أحد الاقوال .

#### (٥) عروة بن الزبير ئن العوام الأسدى:

ولد فى خلافة عثمان وروى الحديث عن كثير من الصحابة وتفقه بخالته عائشة وكان عالماً بالسيرة حافظاً ثبتاً حدث عنه ابنه هشام وبقية أبنائه وروى عنه الزهرى وأبو الزياد وغيرهما من علماء المدينة وقال الزهرى رأيته بحراً لاينزف. توفى سنة ٩٤.

## (٦) أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي :

ولد فى خلافة عمر روى عن أبيه وعن غيره من الصحابة وروى عنه الزهرى وغيره من صغار التابعين وكان ثقة حجة فقيها إماماً كثير الرواية سخياً وكان صالحاً عابداً متألهاً كان يقال له راهب قريش توفى بالمدينة سنة ٩٤.

- (٧) على بن الحسين بن على بن أبي طالب الهاشمى ، وهو الإمام الرابع من أثمة الشيعة الإطامية ويعرف بزين العابدين روى عن أبيه وعمه الحسن وعائشة وابن عباس وغيرهم قال الزهرى مارأيت أحداً كان أفقه من على بن الحسين ولكنه كان قليل الحديث وقال ابنه مارأيت هاشمياً أفضل منه وعن ابن المسيب ما رأيت أورع منه مات سنة عه .
- (A) عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسمود : أخذ عرب عائشة وأبي هريرة وابن عباس وغيرهم وكانب مع إمامته في الفقه والحديث

شاعراً محسماً وهو مؤدب عمر بن عبد العزيز قال الزهرى كان عبيد الله من بحور العلم . مات سنة ٩٨ .

(٩) سالم بن عبد الله بن عمر : سمع أباه وعائشة وأبا هريرة وسميد ابن المسيب وغيرهم وكان أبوه معجباً به وكان يقول له :

يلومونني في سالم وألومهم وجلدة بين العين والأنف سالم

قال مالك لم يكن أحد فى زمانه أشبه منه بمن مضى من الصالحين فى الزهد والفضل. وكان على سمت أبيه وعدم رفاهيته توفى سنة ١٠٦.

(١٠) سليمان بن يسار مولى أم المؤمنين ميمونة: روى عنها وعن عائشة وأبى هريرة وابن عباس وزيد بن ثابت وغيرهم قال الحسن بن محمد بن الحنفية هو أفهم عندنا من سعيد بن المسيب وقيل كان المستفتى يأتى سعيد بن المسيب فيقول عليك بسليمان بن يسار وقال مالككان من علماء الناس. مات سنة ١٠٧.

(۱۱) القاسم بن محمد بن أبى بكر: سمع عمته عائشة وابن عباس وابن عمر وغيرهم. وربته عمته. قال يحيى بن سعيد ماأدركنا بالمدينة أحداً نفضله على القاسم. وقال أبو الزنادما رأيت فقيها أعلم من القاسم وما رأيت أحداً أعلم بالسنة منه وقال ابن عبينة كان القاسم أعلم أهل زمانه وقال ابن سعيد كان إماما فقيها ثقة رفيعا ورعا كثير الحديث وعن عمر بن عبد العزيز قال لوكان لى من الأمر شيء لاستخلفت أعيمش بني تيم يعني القاسم توفى سنة ١٠٦.

(۱۲) نائع مولى عبد الله بن عمر روى عن مولاه وعائشة وأبي هربرة وغيرهم وبعثه عمربن عبد المزيز إلى مصر ليعلم أهلها السنة وكان فى حياة سالم لايفتى . خذم عبد الله بن عمر ثلاثين سنة وهو دياً لمى الأصل توفى سنة ١١٧ .

(۱۳) محمد بن مُسلم المعروف بابن شهاب الزهرى ولد سنة ٥٠ وحدث عن عبد الله بن عمر وأنس بن مالك وسعيد بن المسنيب وغيرهم قال الليث بن سعد مارأيت عالما قط أجمع من الزهري يحدث في البرغيب فتقول لايحسن غيره وإن حدث عن العرب والأنسابقلت لايحسن إلا هذا و إن حدث عن القرآن والسنة فكذلك ، وقال عمر ابن عبد العزيز لم يبق أحد أعلم بسنة ماضية من الزهرى وقال مالك بقي ابن شهاب وماله في الدنيا نظير ، وقال الليث كان من أسخى الناس وكان يؤدب ولدهشام بن عبد الملك ويجالسه وقد سأله هشام أن يلي على بعض ولده شيئاً فأملى عليه أربعهائة حديث ثم لقيه بعد شهر أوبحوه فقال لاز هرى إن ذلك الكتاب قد ضاع فدها بكتاب فأملاها عليه ثم قابل ذلك بالكتاب الأول فما غادر حرفا واحداً . وقال مالك قدم ابن شهاب المدينة فأخذ بيد ربيعة ودخلا إلى ببت الديوان فلما خرجاوقت العصر خرج ابنشهاب وهو يقول ماظننت بالمدينة مثل ربيمة وخرج ربيعة يقول ماظننت أن أحدا بلغ من العلم مابلغ ابن شهاب، وقال ابن شهاب قال لى القاسم بن محمد أراك تحرص على العلم أعلا أدلك على وعائه قلت بلى قال عليك ببنت عبد الرحمن فإنها كانت فى حجر عائشة فأ تيتها فوجدتها بحرا لاينزف توفى سنة ١٢٤.

(۱۶) أبو جعفر محمد بن على بن الحسين الممروف بالباقر وهو الإمام الخامس من أثمة الشيعة الإمامية روى عن أبيه وجابر وابن عمر وغيرهم كان سيد بني هاشم في زمانه توفى سنة ١١٤.

(١٥) أبو الزياد عبد الله بن ذكوان فقيه المدينة سمع أنس بن مالك وكثيرا من التابعين قال الليث بن سعد رأيت خلفه ثلثمائة تابع من طالب فقه وطالب شعر وصنوف قال ثم لم يلبث أن بتى وحده وأقبلوا على ربيعة الرأى وقال أبو حنيفة رأيت ربيعة وأبا الزياد . وأبو الزياد أفقه الرجلين وكان سفيان يسمى أبا الزياد أمير المؤمنين في الحديث توفى سنة ١٣١ .

(١٦) يحيى بن سعيد الإنصارى : حدث عن أنس بن مالك وعن كثير من التابعين ، قال يحيى القطان هو مقدّم على الزهرى اختلف على الزهرى ولم يختلف عليه وقال أحمد بن حنبل يحيى بن سعيد أثبت الناس وقال وهيب قدمت من المدينة فلم ألق بها أحدا إلا وأنت تعرف و تذكر غير يحيى بن سعيد و مالك توفى سنة ١٤٣ .

(۱۷) ربیعة بن أبی عبد الرحمن فروخ: روی عن أنس بن مالك وكثير من التابعين كان إماماً حافظاً فقيماً مجتهدا بصيرا بالرأى ولذلك

مقال له ربيعة الرأى ، وقال يحيى بن سعيد مارأيت أحدا أفطن من ربيعة وقال سوار بن عبد الله القاضى مارأيت أحدا أعلم من ربيعة بالرأى قلت ولا الحسن وابن سيرين وكان من الأجواد وهو الذى تفقه به مالك بن أنس الإمام توفى سنة ١٣٦.

## ومن أهل مكة :

الله بن عبد الله بن عبد المعالمب: ولد قبل الهجرة بسنتين ودعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفقهه الله في الدين ويعلمه التأويل وقال ابن مسعود نعم ترجمان القرآن ابن عباس لوأدرك أسناننا ماعاشره منا أحد وقال معمر: عامة علم ابن عباس من ثلاثة عمر وعلى وأبي بن كعب وروى هنه أنه قال كنت أسمع بالرجل هنده الحديث فآتيه فأجلس حتى يخرج غاساً له ولو شئت أن استخرجه لفعلت، وعلى ابن عباس يدور علم أهل مكة في التفسير والفقه توفى بالطائف سنة ٦٨.

(۲) مجاهد بن جبر مولى بنى مخزوم: سمع سعدا وعائشة وأباهريرة وابن عباس ولزمه مدة وقرأ عليه القرآن وكان أحد أوعية العلم قال مجاهد عرضت القرآن على ابن عباس ثلاث عرضات أقفه عند كل آية أسأله فيم نزلت وكيف كانت وقال قتادة أعلم من بق بالتفسير مجاهد وقال ربما أخذ لى ابن عمر بالركاب توفى سنة ١٠٣.

- (٣) عكرمة مولى ابن عباس: روى عنه وعن عائشة وأبى هريرة وغيرهم وتفقه بابن عباس وقبل لسعيد بن جبير أنعلم أحدا أعلم منك قال نعم ، عكرمة . وعن الشعبى قال مابق أحد أعلم بكناب الله مرف عكرمة وقد تدكلم فيه بأنه يرى رأى الخوارج ومن ثم لم يخرج له مالك الإمام و لا مسلم بن الحجاج مات سنة ١٠٧ .
- (٤) عطاء بن أبى رباح مولى قريش: ولد فى خلافة عمر وسمع عائشة وأبا هريرة وابن عباس وغيرهم كان أسود مفلفلا فصيحاً كثير العلم من مولدى الجند قال أبو حنيفة مارأيت أفضل من عطاء . وقال الاوزاعى مات عطاء يوم مات وهو أرضى أهل الارض عند الناس وقال إسماعيل بن أمية كان عطاء يطيل الصمت فاذا تمكلم خيل إلينا أنه يؤيد وقال ابن عباس يا أهل مكة تجتمعون على وعندكم عطاء ؟ توفى سنة ١١٤ .
- (٥) أبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس مولى حكيم بزحزام: حدث عن ابن عباس وابن عمر وسعيد بن جبير وغيرهم قال يعلى بن عطاء حدثنا أبو الزبير وكان أكمل الناس عقلا وأحفظهم وقال عطاء كنا نكون عند جابر فيحدثنا فإذا خرجنا تذكرنا فكان أبو الزبير أحفظنا للحديث، توفى سنة ١٢٧٠.

### ومن أهلالكوفة :

الله عليه وسلم وسمع من عمر وعثمان وابن مسعود وعلى ، وتفقه الله عليه وسلم وسمع من عمر وعثمان وابن مسعود وعلى ، وتفقه بابن مسعود وكان أنبل أصحابه ، روى عن ابن مسعود أنه قال ما أقرأ شيئاً وما أعلم شيئاً إلا علقمة يقرؤه أو يعلمه قال قابوس بن أبي ظبيان قلم لأبى : لأى شيء كنت تدعالصحابة و تأتى علقمة ؟ قال أدركت ناساً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يسألون علقمة ويستفتونه قال الذهبي كان فقيها إماماً بارها طيب الصوت بالقرآن ثبتاً فيها بنقل صاحب حير وورع كان يشبه ابن مسعود في هديه ودله وسمته و فضله مات سنة ٢٠ .

- (٣) مسروق بن الاجدع الهمدانى الفقيه أحد الاعلام: وهو ابن الخت عمرو بن معديكرب أخذ هن عمر وعلى وابن مسعود قال الشعبى ما علمت أحداً كان أطلب للعلم منه وكان أعلم بالفتوى من شريح وكان شريح يستشيره وكان مسروق لا يحتاج إلى شريح توفى سنة ٦٣.
- (٣) عبيدة بن عمرو السلمانى المرادى : أسلم زمن الفتح باليمن وأخذ عن على وإبن مسمود قال الشمى كان يوازى شريحاً فى القضاء وقال العجلى عبيدة أحد أصحاب عبد الله بن مسمود الذين يقرءون ويفتون الناس مات سنة ٩٢ .

- (٤) الأسود بن يزيد النخمى عالم الكوفة وابن أخى علقمة بن قيس أخذ عن معاذ وابن مسعود وغيرهما ، توفى سنة ه.
- (٥) شريح بن الحارث الكندى استقضاه عمر على السكوفة ثم على من بعده ولم يزل قاضياً حتى زمن الحجاج بن يوسف واستعنى قبل موته بسنة ولم نعلم قاضياً ظل بين الناس ستين سنة غيره . روى عن عر وعلى وابن مسعود توفى سنة ٧٨ .
- (٦) إبراهيم بن يزيد النخمى فقيه العراق روى عن علقمة ومسروق والآسود وغيرهم وهو شيخ حماد بن أبي سلمة الفقيه كان من العلماء ذوى الإخلاص وكان يتوقى الشهرة ولا يجلس إلى أسطوانة وقال عبد الملك بن أبي سلمان سممت سميد بن جبير يقول تستفتونى وفيدكم إبراهيم النخمى وكان لا يتكلم في النظم إلا أن يسأل مات سنة ٥٥ ،
- (٧) سعيد بن جبير مولى والبة : سمع ابن عباس وابن عمر وغير هما وكان ابن عباس إذا حج أهل الكوفة وسألوه يقول أليس فيكم سعيد ابن جبير وكان لايدع أحداً يفتاب عنده ، قال ميمون بن مهران : مات سعيد بن جبير وما على ظهر الارض رجل إلا ويحتاج إلى علمه قتله الحجاج في فتنة ابن الاشعث سنة ٥٥ .
- / (٨) عامر بن شراحيل الشعبي علامة التــا بعين ولد في خلافة عمر

سنة ١٧ كان إماماً حافظاً فقيهاً متفننا روى عن على وأبي هريرة وابن عباس وعائشة وابن عمر وغيرهم وهو أكبر شيخ لابى حنيفة ولى قضاء الكوفة قال مكحول مارأيت أعلمهن الشمير وقال أبوحصين مارأيت أحداً قط أفقه من الشمى . وقال ابن سيرين لأبي بكر الهذلي الزم الشعى فلقد رأيته يستفتى والصحابة متوافرون ، وقال ابن أبي ليلي : كان الشعبي صاحب آثار وكان إبراهيم صاحب قياس. ومر ابن عمر بالشمى وهو يحدث بالمغازى فقال شهدت القوم ولهذا كنت أحفظ لها وأعلم بها منى . وروى عنه قال كره الصَّالحون الأولون الإكثار من الحديث ولو استقبلت من أمرى ما استدبرت ما حدثت إلا بما أجمع عليه أهل الحديث . قال ابن عون : كان الشعبي إذا جاء شيء اتقاء وكان إبراهم يقول ويقول وكان الشعبي منبسطا وكان إبراهيم منقبضا فإذا وقعت الفتوى انقبضالشعى وانبسط إبراهيم . وروى عن الشعبي آنه قال إنالسنا بالفقهاء ولكنا سمعنا الحديث فرويناه، الفقيه : من إذا علم عمل . وكان الشعبي يكره القياس . توفى سنة ١٠٤ .

## ومر. أهل البصرة :

(۱) أنس بن مالك الانصارى خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وله صحبة طويلة وحديث كثير وملازمة للنبى صلى الله عليه وسلم منذ هاجر إلى أن مات ثم أخذ عن أبى بكر وعمر وعثمان وأبى . وعمر دهرا خرج له البخارى ثمانين حديثا وخرج له مسلم سبمين حديثا وخرج له مسلم سبمين حديثا وخرجا له مها ١٢٨ حديثا توفى سنة ٩٣ .

- (۲) أبو العالية رفيع بن مهران الرياحى مولى امرأة من رياح من بطن تميم : سمع من عمر وابن مسعود وعلى وعائشة . روى عنه أنه قال كان ابن عباس يرفعنى وقريش أسفل منه ويقول هكذا العلم يزيد الشريف شرفا ويجلس الملوك على الاسرة مات سنة .٩ .
- (٣) الحسن بن أبي الحسن يسار مولى زيد بن ثابت: نشأ بالمدينة وحفظ القرآن في خلافة عثمان ثم كبر ولازم الجهاد ولازم العسلم والعمل وكان أحد الشجعان الموصوفين حدّث عن كثير من الصحابة قال ابن سعد كان عالما رفيعاً ثقة حجة مأمونا ناسكا كبير العلم فصيحا جميلا وسيما وهو أحد الصادعين بالحق الذين لا يخشون في الله لومة لائم مات سنة ١١٠.
- (٤) أبو الشعثاء جابر بن زيد صاحب ابن عباس: روى غن ابن عباس أنه قال لو أن أهل البصرة نزلوا عند قول جابر بن زيد لاوسعهم علما بما في كتاب الله ، وروى عنه أنه قال تسألوني عن شيء وفي حمابر بن زيد قال عمرو بن دينار ما رأيت أحداً أعلم بالفتيا من جابر ابن زيد . وروى أن ابن عمرو لقيه في الطواف فقال له يا جابر إنك من فقهاء البصرة و إنك تستفتي فلا تفتين إلا بقرآن باطق أوسنة ماضية فإن لم تفعل هلكت وأهاكت مات سنة ٩٣ .
- (ه) محمد بن سیرین مولی آنس بن مالك ولد لسنتین بقیتا من خلافة عثمان روی عن مولاه أنس وعن أبی هریرة وابن عباس و ابن عمر

وغيرهم كان فقيها إماما غزير العلم ثقة ثبتاً علامة فى تعبير الرؤيا رأساً من الورع ، قال مورق العجلى مارأيت أحداً أفقه فى ورعه ولا أورع فى فقهه من ابن سيرين توفى سنة ١١٠ بعد الحسن بمائة يوم .

(٦) قتادة بن دعامة الدوسى حدث عن أنس وعن سعد بن المسيب وغيرهما : كان ضريرا قوى الحفظ قال ابن سيرين قتادة أحفظ الناس وقال قتادة ما فى القرآن آية إلا وقد سمعت فيها شيئا قال أحمد بن حنبل قتادة أعلم بالتفسير وباختلاف القلما. ووصفه بالحفظ والفقه وأطنب فى ذكره وقال قـل أن تجد من يتقدمه . وقال قتادة ما فتيت بشىء من رأى منذ عشر بن سنة ومع حفظه كان رأسا فى العربية واللغة وأيام العرب والنسب توفى سنة 11٨ .

## و من أهل الشام :

(۱) عبد الرحمن بن غائم الأشعرى روى عن عمر ومعاذ وغيرهما بعثه عمر بن الخطاب إلى الشام ليفقه الناس وهو الذى تفقه عليــه التابعون بالشام .كان كبير القدر صادقا فاضلا توفى سنة ٧٨ .

(٣) أبو إدريس الخولانى عائذ الله بن عبد الله أحد من جمع بين العلم والعمل أخذ عن مماذ بن جبل وكثير من الصحابة : كان واعظ أهل دمشق وقاصهم وقاضهم ، قال الزهرى كان أبو إدريس من بقهاء الشام توفى سنة ٨٠٠.

- (٣) قبيصة بن ذؤيب كان على خاتم الخليفة عبد الملك حدث عن أبى بكر وعمر وغيرهما قال الزهرى كان قبيصة من علماء هذه الأمة وقال مكحول مارأيت أعلم منه ، وعن الشعبى قال كان قبيصة أعلم الناس بقضاء زيد بن ثابت توفى سنة ٨٦.
- (٤) مكحول بن أبى مسلم مولى امرأة من هذيل وأصله من كابل روى عن صفار الصحابة وكان يدلس على الكبار يعنى يروى عنهم دون أن يبين الواسطة بينه وبينهم رحل كثيراً فى طلب العلم فأدرك منه حظاً وافراً قال الزهرى: العلماء ثلاثة فذكر منهم مكحولا، وقال أبو حاتم ما أعلم بالشام أفقه من مكحول توفى سنة ١٩٣.
- (٥) رجاء بن حيوة الـكندى شيخ أهل الشام وكبير الدولة روى عن معاوية وعبد الله بن عمر وجابر وغيرهم قال مطر الوراق مارأيت شامياً أفقه منه وقال مكحول رجاء سيد أهل الشام في أنفسهم وقال ابن سعد كان رجاء فاضلا ثقة كئير العلم مات سنة ١١٢ .
- (٦) عمر بن عبد العزيز بن مروان وهو الجِليفة الثا من بني أمية ولد بالمدينة ونشأ في مصر وحدث عن أنس بن مالك وعن كثير من التابعين وكان إماما فقيها مجتهدا عارفا بالسنة كبير الشأن ثبنا حجة حافظا قانتاً لله أواها منيباً وكان يقرق بعمر بن الخطاب في عدله وبالحسن البصرى في زهده و بالزهرى في علمه وقال مجاهد أتيناه انعلمه فما پرحنا حتى تعلمنا منه توفى سنة ١٠١ .

#### ومن أهل مصر:

- (۱) عبدالله بن همروبن العاص : كان من أيام النبي صلى الله عليه وسلم صواما قواما نالياً لكتاب الله طلابة للعلم كتب عن النبي صلى الله عليه وسلم علما كثيرا وكان يعترف له أبو هريرة بالإكثار من العلم وقال فانه كان يكتب وكنت لا أكنب وكان خيراً مقبلا على شأنه ويلوم أباه على القيام في الفتنة ويتأثم من القمود عنه خوف المقوق فحضر صفين ولم يسل سيفاً وكان أصاب جملة من كتب أهل الكتاب وأد من النظر فيما ورأى فيها عجائب . حمل عنه المصريون علما كثيرا توفى بمصر سنة ورداًى فيها عجائب . حمل عنه المصريون علما كثيرا توفى بمصر سنة ورداًى فيها عجائب . حمل عنه المصريون علما كثيرا توفى بمصر سنة ورداًى فيها عجائب .
- (۲) أبو الخير مرثد بن عبد الله اليزنى مفتى أهل مصر: روى عن أبي أبوب الانصارى وأبى بصرة الففارى وعقبة بن عامر الجهنى وتفقه عليه وعلى عبد الله بن عمر، وقال ابن يونس كان مفتى أهل مصر في زمانه توفى سنة ٩٠.
- (٣) يزيد بن أبى حبيب مولى الأزد: روى عن بعض الصحابة وأكثر روايته عن التابعين قال أبو سعيد بن يونس كان مفتى أهل مصر وكان حليها عاقلا وهو أول من أظهر العلم بمصر والمسائل والحلال والحرام وقبل ذلك كانوا يتحدثون في الترغيب والملاحم والفتن وقال الليث بن سعد: يزيد عالمنا وسيدنا. وقيل إن يزيد أحد ثلاثة جعل عمر

ابن عبد العزيز الفتيا إليهم بمصر وهو سودانى الأصل أبوه من أهل إ دنقلة ونشأ بمصر .

وكانت البيعة إذا جاءت لخليفة فأول من يبايع عبيد الله بن أبي جمفر ويزيد بن حبيب ، قال ابن لهيعة مرض يزيد فعاده الحوثرة بن سميل أمير مصر قال يا أبا رجاء ما تقول فى الصلاة فى الثوب وفيه دم البراغيث لحول وجهه ولم يكلمه نقام أنظر إليه يزيد وقال تقتل كل يوم خلقاً وتسألني عن دم البراغيث ، وقال سعيد بن عفير أرسل زبان ابن عبد العزيز إلى يزيد ائتنى الأسألك عن شيء من العلم فأرسل إليه بل أنت فأتنى فأن مجيئك إلى زين لك وجيئى إليك شين على ، توفى سنة ١٢٨ .

## ومن أهــل ا<sup>ني</sup>من

(۱) طاوس بن كيسان الجندى من الأبناء سمع زيد بن ثابت وعائشة وأبا هريرة وغيرهم وكان رأساً فى العلم والعمل قال عمرو ابن دينار مارأيت أحداً مثل طاوس وقال قيس بن سعيدكان طاوس فينا مثل ابن سيرين في أهل البصرة وقال الذهبي كان طاوس شيخ أهل البين وبركتهم وفقيهم له جلالة عظيمة وكان كثير الحج فاتفق موته عمكة سنة ١٠٦.

(٢) وهب بن منبه الصنعانى عالم أهل اليمن روى عن ابن عمر

وابن عباس وجار وغيرهم وعنده من علم أهل الكتاب شي. كثير فانه صرف عنايته إلى ذلك و مالغ قال العجلي كان ثقة تابعيا على قضا. توفى سنة ١١٤ .

(٣) يحيى بن أبى كثير مولى طئى روى عن أنس بن مالك وعن كثير من التابعين قال شعبة هو أحسن حديثا من الزهرى وقال أحمد إذا خالفه الزهرى فالقول قول يحيى توفى سنة ١٢٩٠

هؤلاء الذين سميناهم أجل الذين كانو ايفتون الناس في هذا الدور ويروون الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن عرف بين الهناس الانتساب إلى فقيه معين يعمل بماذهب اليه من رواية أورأى وإنماكان هؤلاء المفتون بالأمصار المختلفة معروفين بالفقه ورواية الحديث فكان المستفتى يذهب إلى من شاء منهم فيسأله عما نزل به فيفتيه وربماذهب مرة أخرى إلى مفت آخر وكان القضاة في الأمصار يقضون بين الناس بما يفهمونه من كتاب الله أوسنة رسوله أو رأى إن ظهر لهم وربما أرسلوا إلى الخليفة يسألونه كما حضل كثيراً في عهد عمر بن عبد المحزيز

ظهر فى هذا الدور فرقة سماها المؤرخون بالخوارج وجرثومتهم الفتنة الحارجة على عثمان بن عفان لائهم نقموامنه أشياء صنعهافاستحلوا بذلك الخروج عليه ثم قتله و لما بايعو اعلياً كانوا السبب الاكبرى بسهل صفين الامر بين على ومعاوية حتى أدى الامر إلى الموقعة الكبرى بسهل صفين

بين فئتين هما صفوة العالم الإسلامي ولما دعا معاوية وأصحابه إلى التحكيم رضوا به أولا ثم عابوه بعد ذلك وقالوا إنه كفر لأنه (لاحكم إلاالله) وقد اتخذوا هذه الكلمة شعارا لهم حتى صار يقال لمن يرى رأى الخوارج أنه قد حكم وقد جرت بينهم وبين على خطوب شديدة قاتلهم وقاتلوه فضعف بذلك مركزه أمام خصمه الذي كان في أطوع جند وانتهى الأمر بمصرعه رضى الله عنه على يد واحد منهم وهو عبد الرحمن بن ملجم ومن ذلك الوقت وجدت فرقة محاصة ذات شخصية بمتازة تعرف بالشراة أخذوا ههذا الاسم من قوله تعالى:

( وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ٱ بْيِّغَاء مَرْضَاةِ اللهِ )

وكان مبدؤهم العام تولى الشيخين أبى بكر وعمر والبراءة من عثمان للما نقموه ونه والبراءة من على لرضاه بالتحكيم ومر معارية لأنه تغلب على المسلمين بفير رضا ونهم ووجد من ذلك مبدأ لهم في أمر الخلافة وهو أن الخلافة أمر موكول للامة تختار له من قشاء من أى بيت كان ورفضو الختصاص قريش بهاوان الخليفة لا تجب طاعته الافي دائرة الحدود التي عينها الله سبحانه في كتابه أوفى سنة رسوله المتبعة فإن خالف برثوا منه ووجبت معصيته ولم يفرقوا بين كافر وفاسق بل كل من تعدى حدود الله فهو فاسق والفاسق كافر ولهم ظواهر من القرآن تؤيدهم وبذلك عدوا كل من ظاهر معاوية ولم ببرأ من على وعثمان خارجا من الملة وهؤلاء هم جمهور الآمة فاستحلوا قتالهم وقتلهم ووجد من بيهم زعماء كبار قادوهم إلى قتال خلفاء الجمهور وجرهم ذلك كله

إلى آراء شديدة في الدين وكانوا يأخذون بظواهر القرآن ولايقبلون من السنة إلا مارواه من يتولونه وعمدتهم في ذلك ماعرف من الأحاديث لعهد الشبخين أبى بكر وعمرووجد من بينهم علماءكبارومفتون يرجمون إليهم إلا أن شدتهم على الجمهور وعقيدتهم فيه جعلته ينفر منهم ومن كل من كان يتهم بأنه يرى رأيهم فلا يروون عنه إن كان محدثاً ولا يستفتونه إن كان مفتيا مع أنهم ربما كانوا أبعد الفرق عن الكذب لأنهم يرونه كفرأ ومن أجل النفرة منهم أسقط بعض أثمة الحديث رواية عكرمة عن ابن عباس فلم يخرج له مالك بن أنس ولامسلم ابن الحجاج لأنه اتهم برأى الخوارج وضعف بعضهم رواية عمران بن حطان فقيه الخوارج وشاعرهم لذلك السبب بعينه . ولم يبق الخوارج على اتحادهم زمنا طويلا بل دب إليهم دبيب التفرق لاختلاف آرائهم فيها يتعلق بمعاملة الجمهوروكانت شدتهم وحذتهم فحزمن بني أمية وصدر الدولة العباسية .

وحدثت أيضاً فرقة الشيعة وهمالذين بقوا على ولاء على بن أبى طالب وأهل بيته ومبدؤهم الذى يعم جمهورهم أن الحلافة حق لعلى استحقها بوصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أجل ذلك كانوا يطلقون عليه الوصى وأن الحلافة من بعده حق لبنيه لايخرجها عنهم إلا ظالم غاصب وجر ذلك بعضهم إلى النيل من مقام الشيخين أبى بكر وعمر لأنهما غصبا عليا حقه وجعلوا الإمامة من بعده لابنه الحسن ثم لابنه الحسين لايختلفون في ذلك وبعد مقتل الحسين افترقوا فرقتين فمهم من

جعلها في محمد ابن الحنفية لأنه أكبر أولاد على من بعده وغلب عليهم لقب الكيسانية وقد استعمل اسم محمد هذا في ثورة قام بها المختار ابن أبي عبيد الثقني ضد بني أمية وعبد الله بن الزبير وكانوا يطلقون عليه المهدى ولم تـكن روح هذا الثائر دينية كماكانت روح الخوارج بلكان دنيويا ومن أجل ذلك استحل الـكذب لوصوله إلى أغراضه ، ومن الشيعة من قصر الخلافة على أولاد فاطمة فتولى بعد الحسين ابنه علياً زين العابدين وهو أحد الفقها. في هذا الدور وكان له حين توفى ولدان هما محمد بن على المعروف بالباقر وزيد بن على فولوا الباقر وبعد وفاته افترقوا فرقتين منهم من تولى زيد بن على وهم المعروفون بالزيدية ومنهم من استمر على ولا. بني الباقر فنقلوا الإمامة إلى ابنه جعفر الصادق ، وكان الزيدية رأى خاص فى الإمامة فإنهم لم يكونوا يتبرؤون من الشيخين لأنهما وليا فعدلا وكانوا يقولون إن الإمامة في بني على من فاطمة لكن الإمام يتعين بالوصف وينكرون أنه تعين في الوصية بالاسم كما تقول الجمفرية فكانوا يرون أنكل من دعا لنفسه من بني على وهو مستكمل لصفات الامامة وجب اتباعه ونصرته ومن أجل ذلك قاموا معزيد بن على فى ثورته زمن هشام بن عبد الملك ولما قتل قاموا مع ابنه يحيى ثم مع محمد المهدى المعروف بالنفس الزكية بن عبدالله بن الحسن بن الحسن بن على الثائر على المنصور العباسي فى صدر الدولة العباسية.

وجد في هـذا الدور ثلاث فرق يجمعها التشيع وهي الكيسانية

والإمامية الزيدية والإمامية الجعفرية وكل فئة تتلقى علمها ودينها عمن تلتمى إليه من الآئمة ومن شايعهم ولهم اعتقادات فى هؤلاء الآئمة تختلف اعتدالا وغلوا، وغلو بعضهم فى تأييد على وأهل بيته جرهم إلى رواية كثير من الاحاديث لايشك أئمة الجهور فى أنها مكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أجل ذلك توقفوا فى أن يقبلوا رواية لكل متشبع غال أو داع إلى التشيع كما توقفوا فى قبول رواية الغلاة من الخوارج.

# الدوراليرانع

# التشريع في العهد

من أوائل القرن الثانى إلى منتصف القرن الرابع وهو دور الشنة والفقه وظهوركبار الأئمة الذين اعترف لهم الجمهور بالزعامة

#### التصوير السياسي

فى بد. هذا الدورنجحت الجمعية السرية التى تألفت لتحويل الحلافة عن بنى أمية إلى الرضا من آل محمد صلى الله عليه وسلم فتحولت إلى بنى العباس بن عبد المطلب وتولاها أبو العباس عبد الله الملقب بالسفاح بن محمد بن على بن عبد الله بن عباس وقد اشتد العباسيون فى معاملة بنى أمية شدة لم تعرف عن أحد من رجال التاريخ وارتكبوا من أعمال القسوة والوحشية ما أرضوا به قلوب مساعديهم وأنصارهم من رجال الفرس وقد أدى الشرود برجل من أكبر رجال بنى أمية عزما إلى الدخول فى بلاد الاندلس فأسس بها ملكا عظيما واستقل عن بنى العباس وهوأول بلاد الاندلس فأسس بها ملكا عظيما واستقل عن بنى العباس وهوأول بناقسام فى الرقعة الإسلامية . لم يرق هذا التحول فى أعين بنى عمهم من

أولاد على بن أبي طالب الذين يرون أنفسهم أحق بالخلافة من أى ببت آخر فصمموا على أن يأخذوا هذه الخلافة لانفسهم أو يكدروا صفوها على خصومهم فكان أول الثائرين من العلوبين ثم من بنى الحسن محمد أبن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على وقد كاد ينال من المنصور غرضه لولا غلطات وسوء مصادفات قضت عليه بالمدينة وعلى أخيه إبراهيم بين البصرة والكوفة .

ثمثم ثار ثائر آخر على حفيده موسى الهادى بن محمد المهدى بن أبي جعفر المنصور بنواحى مكة فقتل دون مرامه وهرب من الموقعة إدريس بن عبد الله أخو محمد النفس الزكية فذهب إلى المغرب الاقصى وأسسهناك بين البرابرة خلافة إسلامية هى ثانى ما اقتطع من الخلافة العباسية وهى الخلافة الإدريسية .

وهرب كذلك أخوه يحيى بن عبد الله إلى نواحى المشرق فى بلاد الديلم فا نبعه كثير ولـكن الرشيد استعان على يحيى هذا بالدها. السياسى بواسطة الفضل بن يحيى بن خالد بن برمك فاستنزله من معقله وكتب له كتاب أمن نزل على شرطه لـكن الرشيد لم يف له بما أعطاه .

رأى الرشيد أنه فى حاجة شديدة إلى إمارة قوية تقف سدا أمام مطامع الادارسة فى المغرب فوضع بيده أساس دولة الاغالبة فى أفريقية ثم وضع المـأمون أساس الإمارة الطاهرية بخراسان وأساس الإمارة الزيادية فى بلاد اليمن وكل ذلك ليخففوا من نجاح الشيعة فى مختلف الأقاليم .

أما الشبعة الإمامية فإنهم كانوا قد اتفقوا على تولى جعفربن محمد المعروف بالصادق وهو الإمام السادس من أثمة الشيعة وكان له أتباع كثيرون إلا أنه لم يطلب الخلافة لنفسه . ولما توفى افترق أتباعه فرقنين فرقة تولت ابنه موسى المدروف بالكاظم وهم الموسوية وساقوا الامامة مرً، بعده في بنيه وأحفاده إلى الامام الثاني عشر منهم ولذلك يعرفون بالامامية الاثنى عشرية . وهذا الامام الثاني عشر هو أبو القاسم محمد المسكري بن الحسن المسكري بن على الهادي بن محمد الجواد بن على الرصا بن موسى الكاظم بنجمفر الصادق بن محمد الباقر بن على زين العابدين بن الحسين بن على بن أبي طالب. وقد زعم الشيعة الامامية أنه قد اختنى بعد وفاة أبيه سنة ٢٦٠ وسيظهر في آخر الزمان فيملأ الارض عدلاكما ملئت جوراً وهم إلى الآن ينتظرونه . وفرقة ثانية تولت إسماعيل بن جعفر الصادق ويعرفون بالاسماعيلية وهؤلاء عملوا لنيل الخلابة مالم تعمل الفرقة الأولى . ابتدؤا: أمرهم بالدعوة بطريقة سرية ووضعوا لها تعاليم يجتذبون بها القلوب النافرة حتى إذا تم لهم مايريدون ظهر إمامهم عبيد الله المهدى ببلاد أفريقية وهو رأس الدولة الفاطمية فنجم نجاحاً عظيما في الاستيلا. على المغرب كله ولم يكد ينتهى هذا الدور حتى ظهرت لهم دولة عظيمة الأركان منيعة الذرى فى قاهرة مصر المعزية.

كانت الدولة المباسية ترتكز على عصبيتين: المصببة العربية على يد من والاهم من العرب، والعصبية الفارسية الذين هم رجال الدعوة العباسية وكان الخلفا. من بني العباس إذا رابهم من أحد الفريقين شي. استعانوا عليه بالآخر حتى إذاكان المأمون بن الرشيد الذي كانت تربيته فارسية محجنة وعلى أيديهم انتصر على أخيه محمد الأمين رأى أنه يبطل المصبية العربية ويجعل عمدته على الفرقة الأخرى ولما ولى أخوه إسحاق المعتصم استجد لنفسه عصبية أخرى من مماليك الآثراك الذين استكثر منهنم وبذلك كان القضاء المبرم على سلطان الدولة العباسية وقد أراد المتوكل بن المعتصم أن يتخلص منهم فتغدوا به قبل أن يتعشى بهم وذلك بالاتفاق مع ابنه المنتصر وبذلك خضع الخلفاء تمام الحضوع لذلك السلطان الذي وضع جرثومته المعتصم فكانت لهم الكلمة النافذة فيمن يلي الخلامة ومن يبعد علما . وقد جر ذلك الضعف إلى قيام إمارات متعددة بالمشرق منها الدولة السامانية بما وراء النهر والدولة الصفارية بفارس ولم ينته هذا الدور حى قام بنو بويه وأسسوا لبيتهم ملكا وانتهى أمرهم بالاستيلاء على بفداد نفسها حاضرة الخلافة العباسية فلم يبق لبني العباس إلا الاسم ولبني بويه وعصبتهم ومن الديلم السلطان النافذ .

هذا حال الدولة التي استولت سنة ١٣٢ من بني أمية على إرث عظيم جدا ولم تأت سنة ٣٣٠ حتى لم يتى من الحلافة إلا اسمها وذهب سلطان الدرب إلى أمم أخرى من الفرس والديلم والترك والبربر ومنذ زمن الممتصم لم يبق عربي واحد في رجال الديوان (المسكرية المنتظمة)

#### ميزات هذا الدور

#### (١) اتساع الحضارة:

لما استخلف أبو جمفر المنصور أسس مدينة بغداد لنكون حاضرة للبلاد الاسلامية وقد تأنق فى بنائها بدرجة جعلتها تفوق فى ذلك العصر جميع مدن العالم ولما تم تأسيسها حشر اليها العلماء من جميع الامضار الاسلامية وكذلك التجار والصناع على اختلاف ميولها ومشاربها فلم يكدينتهى عصره حتى صارت عروس المدائن وسيدة البقاع ونيف عدد سكاما على المليونين من السكان وامتدت على شاطئ دجلة فبالشاطئ الغربى مدينة المنصور وبالشرقى مدينة المهدى وقد تعاون فبالشاطئ العربى والعقل الفارسى والرومى فأخذت من كل عقل أحسن ماكن فيه من قدرة الابداع.

وإذا أطللت على منتهى المملكة الاسلامية من جهة الغرب حيث جزيرة الاندلس وجدت مدينة قرطبة تستعد إلى مساماة بغداد تحت نظر الامبر الجليل عبد الرحمن بن معاوية مؤسس الدولة الاموية فى الاندلس وتجد فى إفريقية مدينة القيروان التى ورثت عظمة المدن الافريقية الرومانية وانتقل إليها جمالها وتجد بعد ذلك مدينة الفسطاط حاضرة مصر وقد جمع مسجدها الاعظم حلقات العلماء الهذين أبقوا لهم أكبر الآثار فى الاجتهاد والاستنباط وهم هم الذين أظهروا للناس كافة فقه الائمة

المجتهدين على اختلاف مذاهبهم فمن في أصحاب مالك كابن وهب وابن القاسم ومن أصحاب الشافعي كالربيع والمزنى . وجامعالفسطاط هو الذي أظهر علم الشافعي ومرب أصحاب أبي حنيفة كأبي جعفر الطحاوي كل هؤلا. أثر من آثار الفسطاط والمطلع على ماكتبه مؤرخو هذا البلد يرى له من الحضارة فىالعلم والتجارة والصناعة مالا يقل عن مدينة بغداد. ثم تجد مدينة دمشق فهي و إن زايلتها أبه الخلافة لمززل حافظة لتلك العظمة التي ورثها إياها بنو أمية الغر الميامن ولانزال الكونة والبصرة آهلتين بالعلماء والحكماء ومع قرب بفعداد منهما لم تستطع بعظمتها أن تكسف شمسهما لأن البصرة كانت الثغر الأعظم لتجارة الهند والكوفة مقر العنصر العربي. إذا توجهت إلى الشرق رأيت مدن مرو ونيسابور وغيرهما من المدن العظام . استلزمت الحضارة اتساع نطاق التجارة والزراعة والصناعـة ، كل ذلك قد باخ أشده فيهذا الدور حتى صارت الرقعة الإسلامية تزهو بحضاراتها على كل حضارة سبقتها لأنها خلاصة حضارات مختلفة. ولامرا. في أن لذلك أثراً كبيراً فى الفقه لانه يمكن القائم به من وضع المسائل المختلفة ليستنبط الجواب عنها.

### (٢) الحركة الغلمية بالامصار الإسلامية :

ابتـدأت في أواخر الدور السابق حركة علمية وفي هـذا الدور

نمت تلك الحركة نموًّا عظيما بماكان من وصول المدنيات القديمة إلى رؤوس المفكر بن من العرب ولذلك عاملان:

العامل الأول: الموالى فقد دخل فى الإسلام عدد عظيم من الفرس والروم والمصريين منهم من أسروا صغارا وتربوا تحت كنف ساداتهم من المسلمين فورثوا عنهم ماعندهم من العلوم الإسلامية التى أساسها الكتاب والسنة فحملوا منهم شيئاً كثيرا وكان منهم القراء الكبار والمحدثون العظام بجانب إخوانهم من العنصر العربى ومنهم من دنوا بالإسلام وهم كبار وهدذا من شأنه تلاقح الإفكار وإنصاح العقول وقد ابتدأ هذا الدور ولهؤلاء الموالى شأن كبير فى السياسة المدنية فإن الدولة العباسية قامت على رأس مواليها من أهل خراسار والعراق فصاروا بذلك شركاء فى الدولة وبذلك تم لهم الاشتراك العلمى والاشتراك السياسي .

العامل الثانى: تلك الكتب الفارسية والرومة التى ابتدأ نقاها إلى المسان الدربى فى آخر الدور السابق وازداد الاهتمام بها فى هذا الدور من عهد أبى جعفر المنصور ثانى الحلفاء العباسيين ومازال ذلك ينمو إلى عهد المأمون بن الرشيد فى أوائل القرن الثالث وكان مغرماً جداً بالآداب البونانية وبآراء ارسططاليس على وجه خاص فانتشرت تلك الكتب انتشاراً عظيما وصار مافيها عاملا مهماً فى تكوين معلومات أهل الدكلام الذين ارتفعت رؤسهم كثيراً فى عهد المأمون وكادول

وكادوا يسقطون أهل الحديث من شامخ مجدهم لأن المأمون انحاز إلى جانهم وكان من أثر هذا الانحياز أن ظهرت مشكلة خاق القرآن وقيام المأمون بحمل أهل الحديث على تغيير عقبدتهم في ذلك والذي يطالع كتابه الذي أرسل به إلى محافظ بغداد في شأن مقدمي أهل الحديث يرى كيف كان فكر أهل الكلام في أهل الحديث فإنه سماهم بأسماتهم واحداً واحداً وطعن في أفكارهم أوفي أخلاقهم وليس عندنا أقل تردد في تخطئه المأمرن بصفته خليفة للمسلمين أن يتداخل في عقيدة اختلف فيها الجمهور ويحمل فريقاً من أهل العلم على أن يقولوا برأى عيَّنه لهم لأن في هذا حجراً على حرية التفكير لامررله . وقد اتَّفقت كلمة أهل الحديث على الوقوف ضد هذه الحركة الكلامبة والجمهور معهم فنالوا ما أرادوا وهانحن أولا. برى الصلة بيننا وبين أهل الكلام مقطوعة إلا ماينقله عنهم أهل الحديث أما ما كتبوا بأيديهم فلا نكاد نرى منه شيئاً. ومع ذلك فكان لهم مجال كبير في التشريع العملي في هذا الدور وسيأتي شيء من ذلك فيما كان لهم من المناظرات في السنة وفي القياس ومن أشهر رؤساء المكلمين عجرو بن عبيد المنوفي سنة ١٤٤ وأبو الحذيل العلاف المتوفي سنة ٢٣٥ وعمرو بن محر الجاحظ المتوفى سنة ٢٥٥.

#### (٣) ازدياد حفاظ القرآن والعناية بأدائه :

زاد فى هذا الدور حفاظ القرآن كثيراً وانتشروا فى جميع الآقاليم الإسلامية كما انتشر كتابه إلا أن المسلمين فى كل قطر اعترفوا بالتبرير القراء اشتهرت أسماؤهم وهم :

- (۱) بالمدينة: نافع بن أبي نعيم مولى جعونة: قرأ على تلاميذ ابن عباس وتوفى سنه ١٦٧ وأشهر من روى القراءة عنه هيسى بن مينا الملقب بقالون المتوفى سنة ٢٠٥ وأبو سعيد عثمان بن سعيد المصرى الملقب بورش المتوفى سنة ٢٠٧ وهو الذي يقرأ لهأكثر أهل المغرب.
- (۲) بمكة : عبد الله بن كثير مولى عمرو بن علقمة : أصله من وى فارس قرأ على تلاميذ ابن عباس وتوفى سنة ١٢٠ وأشهر من روى قراءته أبو الحسن أحمد بن عبد الله البزى المتوفى سنة ٢٠٥ وأبو عمر محمد الملقب بقنبل توفى سنة ٢٩١ وهذان يرويان عن تلاميذ ابن كثير .
- (٣) بالبصرة: أبو عمرو بن العلاء المازنى: كازرونى الأصل قرأ على تلاميد ابن عباس توفى بالكوفة سنة ١٥٤ وأشهر من روى عنه يحيى بن المبارك اليزيدى وروى عن يحيى أبو عمر حفص بن عمر الدورى المتوفى سنة ٢٤٦ وأبو شعيب صالح بن زياد السوسى المتوفى سنة ٢٦٦ وأبو شعيب صالح بن زياد السوسى المتوفى سنة ٢٦٦ وأكثر أهل السودان يقرؤون لأبى عمر .
- (٤) بدمشق : عبد الله بن عامر : قرأ على تلاميذ عثمان وعلى أبى الدرداء توفى سنة ١١٨ وأشهر من روى قراءته أبو الوليد هشام أبن عبار الدمشتى المتوفى سنة و٢٤ وأو عمرو عبد الله بن أحمد بن بشير بن ذكوان المتوفى سنة ٢٤٢ وهذان يرويان عن ابن عامر بواسطة (٥) بالكوفة (١) أبو بكر عاصم بن أبى النجود . قرأ على تلاميذ

عثمان وعلى وابن مسعود وأبى وزيد بن ثابت توفى بالكوفة سنة ١٩٣ وحفص بن وأشهر من روى عنه شعبة بن عياش الكوفى المتوفى سنة ١٩٥ وحفص بن سليمان المتوفى سنة ١٧٠ وهو الذى يقرأ المصريون بروايته وكذلك أكثر البلاد الإسلامية (ب) حمزة بن حبيب الزيات قرأ من طريق على وابن عباس وعثمان توفى سنة ١٤٥ وأشهر من روى قراءته خلف ابن هشام البزار المتوفى سنة ١٢٥ وعيسى بن خالد الملقب بخلاد المتوفى سنة ١٢٠ وقد قرأ على تلاميذ حزة (ج) أبو الحسن على بن حمزة الكسائى مولى بني أسد من أولاد الفرس قرأ على حمزة بن حبيب توفى سنة ١٨٥ وأشهر من روى عنه أبو الحرث الليث بن خالد المتوفى سنة ١٨٥ وألدورى راوية أبى عمرو بن العلاد.

وهؤلاء هم المعروفون بالقراء السبعة الذين فاقوا غيرهم فى الاتقان والصبط ويليهم فى الشهرة ثلاثة آخرون وهم :

- (۱) أبو جعفر يزيد بن القعقاع المدنى المتوفى سنة ١٣٠ وراوياه عيسى بن وردان وسليمان بنجماز .
- (۲) يعقوب بن إسحاق الحضرمى المتوفى سنــة ٢٠٥ وراوياه رويس وروح .
- (٣) خلف بن هشام البزار راوية حمزة بن حبيب وراوياه إسحاق الوراق وإدريس الحداد. ويجمع هؤلاء المتقدمين اسم القراء العشرة ويليهم فى الشهرة أربعة قراء آخرون وهم:

- (۱) محمد بن عبدالرحمن المـكى المعروف بابن محيصين وراوياه البزى راوية ابن كثير وأبو الحسن بن شنبوذ.
- (۲) يمي بن المبارك اليزيدى راوية أبى عمرو بن العلاء وراوياه سليمان بن الحكم وأحمد بن فرح .
- (٣) الحسن بن أبى الحسن البصرى الفقيه وراوياه شجاع بن أبى نصر البلخى والدورى راوية أبى عمرو بن العلاء والكسائى .
- (٤) الأعمش سليمان بن مهرانوراوياه الحسن بن سعيد المطوعى وأبو الفرج الشدنبوذى الشطوى . وهؤلاء القراء الاربعة لم تعتبر قراءاتهم حائزة لدرجة التواتر ولذلك اعتبرت شاذة .

ولاتختلف هذه القراءات إلا فى الشيء اليسير الذي يحتمله رسم المصاحف التي كتبت في عهد عثمان رضى الله عنه .

ولم يكد هذا الدور ينتهى حتى صارت القراءة عداً من العلوم الدينية وشرع علماؤه يؤلفون فيه الكتب المتعلقة بأدائه وروايته .

### (٤) تدوين السنة :

كان هذا الدور عصراً مجيداً للشنة فقد تنبه رواتها إلى وجوب تصديفها وتدوينها ومعنى تصنيفها ضم الاحاديث التي من نوع واحد فى الموضوع بمضها إلى بعض كأحاديث الصلاة وأحاديث الصيام وما شاكل ذيك . وجدت هذه الفكرة فى جميدع الامصار الإسلامية فى أوقات

متقاربة حتى لم يدرف من له فضيلة السبق إلى ذلك فكان من مدونى الطبقة الأولى من هذا الدور الإمام مالك بن أنس بالمدينة وعبد الملك ابن عبد العزيز بن جريج بمكة وسفيان الثورى بالكوفة وحماد بن سلمة وسعيد بن أبي عروبة بالبصرة وهشيم بن بشير بواسط وعبد الرحمن الأوزاعى بالشام ومعمر بن راشد باليمن وعبد الله بن المبارك بخراسان وجرير بن عبد الحميد بالرى وكان ذلك في سنة بضع وأربعين ومائة كان الحديث في هذه الكتب بمزوجا بأقوال الصحابة والتابعين كا برى ذلك في موطإ الإمام مالك رحمه الله

رأت طبقة ثانية بعد هؤلاء أن يفرد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن غيره وذلك على رأس المائتين فألفوا ما يعرف بالمسانيد مثل مسند عبد الله بن موسى الكوفى ومسدد بن مسرهد البصرى وأسد بن موسى المصرى ونعيم بن حد الخزاعى وإسحاق بن واهويه وعثمان بن أبي شيبة والإمام أحمد بن حنبل . أثبت هؤلاء الاحاديث في مسانيد رواتها فيذكرون مسند أبي بكر الصديق ويثبتون فيه كل ماروى عنه ثم يذكرون بعده الصحابة واحداً بعد واحد على هذا المسق وقد وصل إلينا من هذه المسانيد مسند الامام أحمد بن حنبل .

جاء بعد هذه الطبقة طبقة أخرى رأت ما أمامها من هذه الثروة العظيمة ففتح أمامها باب الاختيار وفى طليعة هذه الطبقة الامامان الحليلان شيخا السنة أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخارى الجعفى

المتوفى سنة ٢٥٦ ومسلم بن الحجاج النيسابورى المتوفى سنة ٢٦٦، صنفا صحيحهما بعد أن دققا فى الرواية والإختيار فكان الهما المنتهى فى ذلك وحذا حذوهما أبوداود سليهانى بن الاشعث السجستانى المتوفى سنة ٢٧٥ وأبوعيسى محمد بن عيسى السلمى الترمذى المتوفى سنة ٢٧٩ وأبوعبدالله محمد بن يزيد القزوينى المعروف بابن ماجه المتوفى سنة ٢٧٣ وكتبهم هى وأبوعبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائى المتوفى سنة ٣٠٣ وكتبهم هى المعروفة فى لسان أهل الحديث بالكتب الستة وقد حازت عند المسلمين درجة عظيمة من الاعتبار لمالهم فى رواتها من الثقة العظمى ولا سيا البخارى ومسلما . لبس هؤلاء هم الذين ألفوا فى السنة فقط بل و جد بجانبهم كثيرون سواهم إلا أن هؤلاء هم الذين نالوا شهرة لم ينلها غيره م.

وجدد من رجال هدذا الدور منكان همهم البحث عن حال رواة الحديث من التابعين فن بعدهم ووصف كل رجل منهم بما يستحق من ضبط وإتقان وعدالة أوأضدادها ويعرفون برجال الجرح والتعديل فن عدلوه قبلت روايته ومن جرحوه ترك حديثه وقد يختلفون فى ذلك الشأن . نجد من الرواة من أجمع على تعديله وضبطه وإتقانه وذلك هو الغاية العليا وبين ذلك درجات بعضها أدنى من بعض ، ومن الاسانيد ماهو كالشمس فى الإشراق حتى ليكاد سامه منه يقطع بصدق رواته ومنه ماهو دون ذلك .

انتهى أمر السنة فى أثناء هذا الدور إلى أن صارت علماً مستقلاً له رجال قصروا عليه بحثهم وإن لم يكن لهم نفوذ فى الفقه وقوة الاستنباط.

# (٥) النزاع في مادة الفقه:

وجد فى هذا الدور نزاع شديد من المشرعين فى الأصول التى منها تستنبط الاحكام، ونحن مستقصون ماوصل إلينا من نبإ ذلكم النزاع.

أولا: النزاع في السنة .

مضت الأدوار السابقة والسنة أساس فى التشريع يرجع إليها المفتون إذا لم يجدوا نصاً من الكتاب يفتون به إلا أن طول العهد وكثرة من تصدروا لرواية السنة وشيوع الأحاديث المكذوبة أوجد فيها اختلافا كثيراً حتى كان من أراد استنباط الاحكام يرى أمامه عقبة صعبة التذليل فى تحقيق السنة الصحيحة قبل اشتغاله بفهم النصوص واستنباط الحكم منها ففتح ذلك بابا من أبواب النزاع فى هاتين النقطتين:

(١) هل السنة أصــل من أصــول التشريع الاسلامي مكمل للقرآن الـكريم ؟ .

## (٢) إذا قلمنا إنها أصل فما طريق اعتمادها؟

أما عن النقطة الأولى فإن قوما رفضوا السنة كلها واقتصروا على القرآن وحده وقد عقد الشافعي رحمه الله باباً في الجزء السابع من كتابه

الوسوم بالأم عنوانه: « باب حكاية أقوال الطائفة التي ردت الاخبار كلها ، حكى فيه قولهم والحجاج لهم على لسان رجل منهم قال له:

أنت عربي والقرآن نزل بلسان من أنت منهم وأنت أدرى بحفظه وفيه لله فرائض أنزلها لوشك شاك قد تلبس عليه القرآن بحرف منها استَتَـبْتَه فان تاب وإلا قتلته . وقد قال الله عن وجل في القرآن ( تِنْبِياناً لِكُلِّ شيءٍ) فكيف جاز عند نفسك أو لاحد في شيء فرضه اقه أن يةول مرة الفرضفيه عام ومرة الفرض فيه خاص ومرة الأمر فيه نرض ومرة الأمر فيه دلالة وإن شاء ذو إباجة وكثر مافرقت بينه من هذا عندك حديث ترويه عن رجل آخر أو آخر أو حديثان أو ثلاثة حتى تبلغ به رسول الله صلى اللهعليه وسلم وقد وجدتك ومن ذهب مذهبك لاتبرئونأحدا لقيتموه وقدمتوه فىالصدق والحفظ ولا أحدا لقيت بمن لقيتم من أن يغلط وينسى ويخطئ في حديثة بل وجدتكم تقولون لفير واحد منهم أخطأ ملان في حديث كذا وملان في حديث كذا ووجدتكم تقولون لو قال رجل لحديث أحللتم به وحرمتم من عـلم الخاصة لم يقل هذا وسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أخطأتم أومن حدثكم وكذبتم أو من حدثـكم لم تستتيبوه ولم تزيدوا على أن تقولوا له بتسما فلت أفيجوز أن يفرق بيزشي. من أحكام القرآن وظاهر، واحد عند من سمعه بخبر من هو كما وصفتم فيـه و قيمون أحبـارهم مقام كتـاب الله وأنتم تعطون بها وتمنعون بهـا ، ثم قال : وإذا أقمـتم على أن تقبلوا أخبارهم وفيهم ماذكرت من أمركم بقبول أخبارهم

وما حجتكم فيه على من ردها ــ ثم قال: ــ ولا أقبل منها شيئاً إذا كان يمكن فيه الوهم ولا أقبل إلا ماأشهد به على الله كما أشهد بكتابه الذى لا يسع أحداً الشك فى حرف منه أو يجوز أن يقوم شى. مقام الإحاطة وليس بها.

ويظهر من حكاية هدذا القول والحجاج له أن صاحبه إنما يرد الاخبار التي لاتفيد العلم لجواز الخطإ والنسيان على رواتها ولايردالسنة من حبث هي سنة حتى لو ثبتت بطريق يفيد العلم كالسنة المتواترة لكان يؤخذ بهدا لكنه قد صرح في أثناه رده على هذا المذهب بمدا يفيد أن هناك قوما ردوا السنة من حيث هي سنة وقوما ردوا السنة مالم تكن بيانا انص قرآن حيث قال:

ولقد ذهب فيه أناس مذهبين – أحد الفريةين لايقبل خرا وفي كتاب الله البيان – قلت فما أزمه: قال أفضى به ذلك إلى عظيم من الامر فقال من جاء بما يقيع عليه اسم صلاة وأقل ما يقع عليه اسم نزكاة فقد أدى ما عليه ولا وقت في ذلك ولو صلى ركعتين في كل يوم أو في كل أيام وقال مالم يكن في كتاب الله فليس على أحد فيه فرض – وقال غبره ماكان فيه قرآن يقبل فيه الخبر فقال بقريب من قوله فيما ليس فيه قرآن فدخل عليه مادخل على الاول أو قريب منه ودخل عليه الى أن صار إلى قبول الخبر بعد رده وصار إلى أن لا يعرف ناسخا ولا مندوخا ولا خاصاً ولا عاما وأخطأ – قال ومذهب الضلال في هذين المذهبين واضح. ولم يظهر لنا الشافه ي شخصية من كان يرى هذين المذهبين واضح. ولم يظهر لنا الشافه ي شخصية من كان يرى

هذا الرأى ولا أبانه لنا الناريخ إلا أن الشافعي في مناظرته لاصحاب الرأى الآتي قد صرح بأن صاحب هذا المذهب منسوب إلى البصرة وكانت البصرة مركزاً لحركة علمية كلامية ومنها نبغت مذاهب المعتزلة فقد نشأ بهاكبارهم وكتابهم وكانوا معروفين بمخاصمتهم لأهل الحديث فلعل صاحب هذا القول منهم.

وقد تأيد عندى هذا الظن بما رأيته فى الكتاب الموسوم بتأويل مختلف الحديث لابي محمد عبد الله بن مسلم بن قنيبة المتوفى سنة ٢٧٦ فقد قال في أوله أسعدك الله تعالى بطاعته وحاطك بكلاءته ووفقك للحق برحمته وجعلك من أهله فإنك كتبت إلى تعلمني ما وقفت عليه من ثلب أهل الكلام أهل الحديث وامتهانهم وإسهابهم في الكتب بذمهم ورميهم بحمل الكذب ورواية المتناقض حتى وقع الاختلاف وكثرت النحل وتقطعت العصم وتعادى المسلمون وأكفر بمضهم بعضا وتعاقكل فريق منهم لمذهبه بجنس من الحديث ــ ثم ساق ماتتمسك به الفرق التي يخالف بعضها بعضامن الحديث ـــ وأتى بعد ذلك بطعون شديدة ضد أهل السنة بعبارات تشبه مايؤثر عن النظام والجاحظ من بلغاء المنكلمين . ثم ذكر في الباب الثاني طعنه على المنكامين وعامم بأنهم أكثر الناس اختلافا مع ما يدعونه من معرفة القياس وإعداد آلات النظر ، فأبو الهذيل العلاف يخالف النظام والنجاد يخالفهما وهشام بن الحكم يخالفهم وكذلك ثمامة بن أشرس الخ ليس منهم واحد إلا وله مذهب في الدين يدان برأيه وله عليه تبع ثم وصف النظام

بقبيح من القول وعد مادعا به عليه أصحابه وذكر له من المسائل الفقهية ماخالف فيه الاجماع كقوله إن ألفاظ الكنايات لايقع بها طلاق وإن نواه وإن النوم على أى حال لاينقض الوضوء وذكر ماعاب به النظام كبار المفتين من فقها، الصحابة ثم ذكر أبا الهذيل ووصفه كذلك بالقبيح وعبيد الله بن الحسن قاضى البصرة الذي يقول إن كل مجتهد مصيب حتى في الاصول.

وبعد ذلك ذكر أصحاب الرأى وثلبهم مبتدءًا بالامام أبى حنيفة رحمه الله وذكر له مسائل خالف فيها النصوص.

ثم تكام عن الجاحظ وذكر حطه على أهل السنة واستهزاءه بكثير عارووه . ثم ذكر أصحاب الحديث ووصفهم بأحسن ما يوصف به المسلمون ثم قال ـ وقد يعببهم الطاعنون بحملهم الضعيف وطلبهم الغرائب وفى الغريب الداء ولم يحملوا الضعيف والغريب لأنهم رأوهما حقاً بل جمعوا الغث والسمين والصحيح والسقيم ليميزوا بينهما ويدلوا عليهما وقد فعلوا ذلك .

ثم ذكر بعد ذلك ماوضع الكتاب له وهو الإجابة عن الاحاديث التى زعم المتكلمون أما متناقضة أو أنها تناقض الكتاب الكريم ومن ذلك يفهم أن غارة شعواء شنت في هذا العصر الذي كتب فيه الشافعي رسالته أوقبل ذلك بقليل من المتكلمين على أهل السنة وأكثر المتكلمين كان بالبصرة فمن المؤكد أن يكون الذي ناظر الشافعي من هؤلاء.

هذا الرأى اختنى بماصدم به من قوة أصحاب الحديث وانتصر مذهب الاعتماد على السنة بصفتها أصلا من أصول التشريع الإسلامي بعد القرآن واكن أصحاب هذا المذهب اختلفوا فى الطريق الذى به تعتمد السنة فن الناس من رد خبر الخاصة وهو المعبر عنه فى لسان الفقهاء بخبر الواحد، وهو لايفيد العلم ـ قال الشافعي على لسان من يدافع عن هذا الرأى .

لايسع أحداً من الحكام ولا من المفتين أن يفتى ولا يحكم إلامن جهة الاحاطة والإحاطة كل ماعلم أنه حق فى الظاهر والباطن يشهدبه على الله وذلك الكتاب والسنة المجتمع عليها وكل ما اجتمع عليه الناس ولم يفترةوا فيه فالحكم كله واحد يلزمنا ألا نقبل منهم إلا ماقلنا مثل أن الظهر أربع لان ذلك الذي لانزاع فيه ولاداع له من المسلمين ولا يسع أحداً الشك فيه - ثم أوضح غرضه بتقسيم العلم الواجب اتباعه أقساماً.

- (١) مانقلته عامة عن عامة أشهدبه على الله وعلى رسوله مثل جمل الفرائض .
- (٢)كتاب يحتمل التأويل فيختلف فيه فإذا اختلف فيه فهو على ظاهره وعامه لايصرف إلى باطن أبدآو إن احتمله إلا بإجماع من الناس عليه فإذا تفرقوا فهو على الظاهر.
- (٣) مااجتمع المسلمون عليه وحكوا عمن قبلهم الاجتماع عليه وإن لم يقولوا هذا بكتاب ولاسنة ، فقد يقوم عندى مقام السنة

المجتمع عليها وذلك أن اجتماعهم لايكون عن رأى إذ الرأى إذاكان تفرق فيه .

(٤) خبر الخاصة ولا تقوم به الحجة حتى يكون نقله من الوجه الذي يؤمن فيه الخطأ فحاصل هذا الرأى بالفسبة للسنة أنها إنما تقوم الحجة لما إذا تواترت بأن ينقلها العامة عن العامة حتى يؤمن فيها الخطأ وهذا الرأى قدر فضه الجمهور الاسلامي أيضاً كسابقه ، ومن الناس من قال لاتقبل الآخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إذا كانت خبر عامة عن عامة أو اتفق فقها. الأوصار على العمل بهـا وزاد على سابقه وجهاً ثالثاً فقال: إذا روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواحد من أصحابه الحكم حكم به فلم يخالفه غيره استدلانا على أمرين: أحدهما أنه إنما حدث به في جماعتهم ، والثاني أن تركهم الرد عليه بخبر يخالفه إنما كان عن معرفة منهم بأنه كان كما يخبرهم فكان خبراً عن عامتهم . وهذا الطريق هو الذي يميل إلبه فقهاء العراق أبي حذفة وأصحابه وقد أوضح هذا المعنى الإمام الكبير أبو يوسف في باب سهم الفارس والراجل من كنابه الذي ألفه في نقد سير الاوزاعي ورواه الشافعي في الام حيث قال فعلميك من الحديث بما تعرف العامة وإياك والشاذ منه فإنه حدثنا ان أبي كربمة عن أبي جعفر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه دعا اليمود فحدثوه حتى كذبوا على عيسى فصعد الني صلى الله عليه وسلم المنبر فخطب الناس فقال إن الحديث سبفشو عني فما أتاكم عنى يوافق القرآن فهو عنى وما أناكم عنى يخالف القرآن فليس منى

مسمر بن كدام والحسن بن عمارة عن عمرو بن مرة البحترى عن على بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال إذا أتاكم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فظنوا أنه الذي هو أهدى والذي هو أتتى والذي هو أحيا ـ أشعث بن سوار وإسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن قرظة بن كمب الانصارى أنه قال أقبلت في رهط من الانصار إلى الكوفة فشيعنا عمر بن الخطاب رضى اقه عنه يمشى حتى انتهينا إلى مكان قد سماء ثم قال هل تدرون لِمَ مشيت معكم يامعشر الأنصار ؟ قالوا نعم لحقـُنا ، قال إن لمكم لحقاً ولكنكم تأنون قوماً لهم دوى بالقرآن كدوى النحل فأقلوا الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا شريكه كم \_ فقال قرظة لا أحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدأ ـ كان عمر فيما بلغنا لايقبل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بشاهدين ولو لا طول الكتاب لأسندت الحديث لك وكان على ابن أبي طالب رضي الله عنه لا يقبل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم (١) والرواية نزداد كثرة ويخرج منها ما لايعرف ولا يعرفه أهل الفقه ولايوافق الكتاب ولاالسنة ، فإياك وشاذ الحديث وعليك بماعليه الجماعة من الحديث وما يعرفه الفقهاء . فقس الأشياء على ذلك فما خالف القرآن فليس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن جاءت

<sup>(</sup>١) المعروف أنه كان يستحلف الرواة وقدمنا لك ذلك

به الرواية \_ حدثنا الثقة عن رسول اقه صلى اقه عليه وسلم أنه قال فى مرضه الذى مات فيه إنى لاحرم ماحرم القرآن \_ والله لايمسكون على بشىء \_ فاجمل القرآن والسنة الممروفة لك إماماً وقائداً واتبع ذلك وقبس عليه مايرد عليك عالم يوضع لك فى القرآن والسنة اه . وقد ناقش الشافعى رحمه الله هذا الرأى ورده ، وجهور أهل الحديث على خلافه .

وهناك رأى ثالث سار عليه مالك وأصحابه قالوا تثبت السنة من وجهين : أحدهما أن نجد الأثمة من أصحاب الني صلى الله عليه وسلم قالوا بما يوافقها (وهذا الذي يقول نيه مالك. وعليه العمل عندنا)؛ والآخر ألا نجد الناس اختلفوا نيما ﴿ وَهُوَ الذِّي يَقُولُ فَيْهُ مَالِكُ: وَهُو الامر المجتمع عليه عندنا) ونردها إن لم نجد الأثمة فيها قولا ونجد الناس اختلفوا فيها ـ فتحقيق الحديث هنده بما يجرى عليه أمل المدينة ويتفقون هليه . وقد أعطى مالك رحمه الله لعمل أهل المدينة واتفاق فقهائهم أهمية كبرى زادت على اعتبارهما وسبلة من وسائل الثقة بالحديث؛ وتد أفاض الشافعي القول في انتقاد هـذا المذهب سواء في ذلك أصله والنطبيق علميه . وقد اردت أن أثبت هنا رسالة كتما سـد فقهاء عصره - بل سيد فقهاء الأمصار علماً ونبلا وهو الليث من سعد فقيه مصر \_ إلى أخيه مالك بن انس يبين له مايؤخذ عليه في مذهبه من جهة الاعتماد على عمل أهل المدينة وهـذه الرسالة جواب عن كتاب كتبه إليه مالك إلا أنالم نعثر على هذا الكتاب وعثرنا على الرسالة فى إعلام الموقعين لابى عبد الله محمد بن أبى بكر المعروف بابن قيم الجوزية نقلا عنكتاب التاريخ والمعرفة لابى يوسف يعقوب أبو سفيان الفسوى قال الليث رحمه الله .

سلام عليك فإنى أحمد الله إليك الذى لا إله إلا هو . أما بعد عافانا الله وإياك وأحسن لنا العاقبة في الدنيا والآخرة قد بلغني كتابك تذكر فيه من صلاح حالـكم الذي يسرني فأدام الله ذلك لـكم وأتمـه بالمون على شكره والزيادةمر إحسانه \_ وذكرت نظرك في الكتب التي بمثت بها إلينا وإقامتك إياها وخنمك عليها بخاتمك وقد أتتنا فجزاك الله عما قدمت منها خيراً فأماكتب انتهت إلينا عنك فأحمدت أن أبلغ حقيقتها بنظرك فيها \_ وذكرت أنه قد أنشطك ما كتبت إليك فيه من تقويم ماأتاني عنك إلى ابتدائى بالنصيحة ورجوت أن يكون لها عندى موضع و إنه لم يمنعك من ذلك فيها خلا إلا أن يكون رأيك فينا جميلا إلا أنى لم أذا كرك مثل هـذا ـ وإنه بلغك أنى أنتي الناس بأشيا. مخالفة لما عليه جماعة الناس عندكم وإنى يحق على الخوف على نفسي لاعتباد من قبلي على ما أفتيتم به وإن الناس تبع لاهل المدينة التي إليها كانت الهجرة وبها نزل القرآن ـ وقد أصبت بالذي كتبت به من ذلك إن شاء الله تعالى ووقع منى بالموقع الذي تحب وما أجد أحدآ ينسب إليه العلم أكره لشواذ الفنيا ولاأشد تفضيلا لعلماء

أهل المدينة الذين مضوا ولاآخذ لفتياهم فيها اتفقوا عليه مني والحمد فله وب العالمين الذي لاشريك له. وأما ماذكرت من مقام رسولالله صلى الله عليه وسلم بالمدينة ونزولاالقرآن بها عليه بين ظهرى أصحابه وماعلمهم الله منه وأن الناس صاروا تبعالهم فيه فكما ذكرت ، وأما ماذكرت من قولالله تعالى (وَالسَّا بِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَٰلِكَ الفَوْزُ العَظِيمُ) فإن كثيراً مِن أو لتك السابقين الأولين خرجوا إلى الجهاد في سبيل الله ابتغاء مرضاة الله فجندوا الاجناد واجتمع إليهم الناس فأظهروا بين ظهرانيهم كتاب الله وسنة نبيه ولم يكنموهم شيئاً علموه وكان فى كل جند منهم طائفة يعلمون كتاب الله وسنة نبيه ويجتهدون برأمهم فيها لم يفسره القرآن والسنة وتقديمهم عليه أبو بكر وعمر وعثمان الذين اختارهم المسلمون لانفسهم ولم يكن أولئك الثلاثة مضيمين لاجناد المسلمين ولاغافلين عنهم بل كانوا يكتبون في الامر اليسير لإقامة الدين والحذر من الاختلاف بكتاب الله وسنة نبيه فلم يتركوا أمرأ فسره القرآن أو عمل به النبي صلى الله عليه وسلم أو التمروا فيه بعده إلا علموهموه فإذا جا. أمر عمل فيه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بمصر والشام والعراق على عهد أبي بكر وعمر وعثمان ولم يزالوا عليه حتى قبصوا لم يأمروهم بغيره فلا نراه يجوز لاجناد المسلمين أن يحدثوا اليوم أمرآ لم يعمل به

سلفهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليهوسلم . وقداختلفوا بعد في الفتيا في أشياء كثيرة ولولا أني قد عرفت أن قد علمتها ما كنبت بهما إليك ثم اختلف التابعون في أشياء بعد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سعيد بن المسيب ونظراؤه أشد الاختلاف ثم اختلف الذين كانوا بعدهم فحضرتهم بالمدينة وغيرها ورأسهم يومئذ ابنشهاب وربيمة ابن أبي عبد الرحمن وكان من خلاف ربيعة لبعض ما قد مضى ما قد عرفت وحضرت وسمعت قولك فيه وقول ذوى الرأى من أهل المدينة یحی بن سمید و عبیدالله بن عمر وکثیر بن فرقد و غیر هم کثیر نمن هو أسن منه حتى اضطرك ماكرهت من ذلك إلى فراق مجلسه وذاكرتك أنت وعبد العزيز بن عبد الله بعض مانعيت به على ربيعة من ذلك فكمنتما من الموافقين فبها أنكرت تـكرهان منه ما أكرهه ومع ذلك بحمد الله عند ربيعة خيركثير وعقل أصيل ولسان بلبغ وفضل مستبين وطريقة حسنة في الإسلام ومودة صادقة لإخوانه عامة ولنا خاصة رحمه الله وغفرله وجزاه بأحسن من عمله . وكان يكون من ابن شماب اختلاف كثير إذا لقيناه وإذا كاتبه بعضنا فربما كنب إليه فى الشيء الواحد على فضل رأيه وعلمه بثلاثة أنواع ينقض بعضها بعضاً ولايشعر بالذى مضى من رأمه في ذلك فهذا الذي يدعوني إلى ترك ما أنكرت تركى إياه ـ وقد عرفت أيضاً عيب إنكارى إياه أن يجمع أحد من أجناد المسلمين بين الصلاتين ليلة المطر ومطرالشام أكثر من مطر المدينة بما لايملمه إلاالله لم يجمع منهم إمام قط فى ليلة مطر وفيهم أبو عبيدة

ابن الجراح وخالد بن الولميــد ويزيد بن أبى سفيان وعمرو بن العاص ومعاذ بن جبل وقد بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أعلمكم بالحلال والحرام معاذ بن جبل ويأتى معاذ يوم القيامة بين يدى العلماء برتوة (خطوة) وشرحبيل بن حسنة وأبو الدردا. وبلال أبن رباح ـ وكان أبوذر بمصر والزبير بن الموام وسمد بن أبي وقاص ـ وبحمص سبعون من أهل بدر وبأجناد المسلمين كلها ـ وبالمراق ان مسعود وحذيفة بناليمان وعمران بن حصين ونزلها أمير المؤمنين على ابن أبى طالب كرم الله وجهه سنين وكان ممه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلم يجمعوا بين المغرب والعشاء تطــ ومن ذلك القضاء بشهادة شاهـ د ويمين صاحب الحق وقد عرفت أنه لم يزل يقضى بالمدينة به ولم يقض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالشام وبحمص ولابمصر ولا بالعراق ولم يكتب به اليهم الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلى ثم ولى عمر بن عبد العزيز وكان كما قد علمت في إحياء السنن والجد في إقامـــة الدين و الإصابة في الرأى والعلم بما قد مضى من أمر الناس فكتب اليه رزيق بن الحكم إنك كنت تقضى بالمدينة بشهادة الشاهد الواحدد ويمين صاحب الحق فكتب إليه إناكنا نقضي بذاك في المدينة فوجدنا أهـل الشام على غير ذلك فلاتقض إلا بشهادة رجلين ددلين أورجل وامرأتين ـ ولم يجمع بين المغرب والعشاء قط ليلة المطر والمطر يسكب عليـه في منزله الذي كان فيه بخناصرة ساكناً \_ ومن ذلك أن أهل المدينة يقضون في

صدقات النساء أنها متى شاءت أن تنكلم في، وخرصداقها تكلمت فدفع اليها وقد وافق أهل المراق أهل المدينة على ذلك وأهل الشام وأهل مصر ولم يقض أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولامن بمدهم لامرأة بصداقها المؤخر إلاأن يفرق بينهما موت أوطلاق فتقوم على حقها ـ ومن ذلك قولهم في الايلاء إنه لا يكون عليه طلاق حتى يتوقف وإن مرت الاربعة الأشهر وقدحدٌ ثني نافع عن عبدالله ابن عمر وهو الذي كان يروى ذلك النوقيت بعـدالاشهر أن الإيلاء الذى ذكر الله فكتابه لايحل المولى إذا بلغ الآجل إلا أن يني. كما أمر الله أريعزم الطّلاق وأنتم تقولون إن لبث بعد الأشهر التي سن الله فى كتابه ولم يوقف لم بكن عليه طلاق وقد بلغنا أن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت وقبيصة بن ذؤيب وأبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قالواً في الايلاء إذا مضت الآربعة الأشهر فهي تطليقة باثنة وقال سعيد ابن المسيب وأبو بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام وابن شهاب إذا مضت الاربعة الاشهر فهي تطليقة وله الرجعة فى العدة \_ ومن ذلك أن زيد بن ثابت كان يقول إذا ملك الرجل امرأته فاختارت زوجها فهي تطليقة وإن طلقت نفسها ثلاثآ فهي تطليقة وقضى بذلك عبدالملك ابن مروان وكان ربيعة بن عبد الرحمن يقوله وقد كاد الناس يجتمعون على أنها إن اختارت زوجها لم يكن فيه طلاق وإن اختارت نفسها واحدة أواثنتين كانت له عليها الرجمة وإن طلقت نفسها ثلاثأ بانت منه ولم تحل له حتى تنكح زوجا غيره فيدخل بها ثم يموت أو يطلقها

إلاأن يرد عليها فبجاسه فيقول إنميا ملكتك واحدة فيستحلف ويخلى بينه وبين امرأته \_ ومن ذلك أن عبد الله بن مسمود كان يقول أيمــا رجل تزوج أمة ثم اشتراها زوجها فاشتراؤه إياها ثلاث تطليقات وكان ربيعة يقول ذلك وإن تزوجت المرأة الحرة عبدآ فاشترته فمثل ذلك \_ وقد بلغنا عنكم شيئاً من الفتيا مستكرها وقدكتبت إليـك في بعضها فلم تجبني فى كنابى فتخوفت أن تىكون استثقلت ذلك فتركت الكتاب إليك فيشي. بما أنكره ونما أوردت فيه على رأيك وذلك أنه بلغني أنك أمرت زفر بن عاصم الحلالي حين أراد أن يستستى أن يقدم الصلاة قبل الخطبة فأعظمت ذلك لأن الخطبة فى الاستسقاء كهيئة يوم الجمعة إلا أن الإمام إذا دنا من فراغه من الخطبة فدعا حول رداءه ثم نزل فصلي وقد استسق عمر بن عبد المزيز وأبو بكر محمد بن عمرو ابن حزم وغيرهما فكلهم يقدم الخطبة والدعاء قبل الصلاة فاستهتر الناس كلهم فعل زفر بن عاصم منذلك واستنكروه ـ ومن ذلك أنه بلغني أنك تقول فىالخليطين فىالمال إنه لاتجب عليهما الصدقة حتى يكون لكل واحدمنهما ماتجب فيه الصدقة وفىكتاب حمر بن الخطاب أنه يجب عليهما الصـــدقة ويترادان بالسوية وقدكان ذلك يعمل به في ولاية عربن عبد العزيز قبلكم وغيره والذي حدثنا به يحيي بن سعيد ولم يكن بدون أفاضل العلماء فىزمانه فرحمه الله وغفرله وجعل الجنة مصيره \_ ومن ذلك أنه بلغني أنك تقول إذا أفلس الرجـل وقد ماعه رجل سلعة فتقاضي طائفة مرب ثمنها أوأنفق المشترى طائفة منها أنه

يأخذ ما وجد من متاعه وكان الناس على أن البائع إذا تقاضى من ثمنها شيئاً أو أنفق المشترى منها شيئاً فليست بمينها - ومن ذلك أنك تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعط الزبير بن العوام إلالفرس واحــــــ والناس كلهم يحدثون أنه أعطاه أربعة أسهم لفرسين ومنعه من الفرس الثالث والامة كلِهم على هـذا الحديث أهل الشام وأهـل مصر وأهل المراق وأهل أفريقية لايختلف فيه اثنان فلم يكن ينبغي لك وإنكنت سمعته من رجل مرضى أن تخالف الآمة أجمعين \_ وقد تركت أشياء كثيرة من أشباء هذا وأنا أحب توفيق الله إياك وطول بقاتك لما أرجو للناس في ذلك من المنفعة وما أخاف من الضيعة إذا ذهب مثلك مع استثناسي بمكانك وإن نأت الدار فهذه منزلتك عندى ورأبي فيك فاستيقنه ولا تنرك المكتاب إلى بخبرك وحالك وحال ولدك وأهلك وحاجة إن كانت لك أو لاحد بوصل لك فإنى أسر بذلك ـ كتبت إليك ونحى صالحون معافون والحمد لله نسأل الله أن يرزقنا وإماكم شكر ما أولانا وتمام ما أنعم به علمنا والسلام علمك ورحمة الله .

ولقد أردنا باستقصاء هـذه الرسالة أن نضع أمامكم أفضل مثال للنقدالادى إذ لم تر تعبيراً فى خلاف أرقى من هذا أدباً ونبلا فلملنا يكون انا فى آبائنا أسوة حسنة .

أما الشيعة فكانوا يثقون بالحديث متى جاءت روايته من طريق أثمتهم أو عن هوسملي نحلتهم ويدعون ما وراء ذلك لآن من لم يوال علياً ليس أهلا لتلك الثقة .

والخوارج اقتصروا من الاحاديث كذلك على من يتولونه من الصحابة فالأحاديث عندهم هي ماخرجت للناس قبل الفتنة أما بعدها فإنهم نابذوا الجمهوركله وعادوه لانباعهم أثمة الجور على زعمهم فلم يكونوا أهلا لثقتهم . أما الرأى الذي عليه جمهور أهل الحديث وفي مقدمتهم الإمام الشافعي رحمه الله فهو أن الثقة بالحديث تنال برواية العدل عن مثله حتى يبلغ به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولوكان الراوى واحداً فقط ولم يقيموا لغير ذلك من الشروط وزنا ومن هنا كان الاختلاف عظيما في تقدير قيمة الحديث المروى فقد تجد الحديث يعمل به الحنني لشهرته ويرفضه الشافعي لضعف في سينده \_ وتجد المالكي يرفض الحديث لأن العمل جرىعلى خلافه ويعمل به الشافعي لقوة في سندء ولما جاءت طبقة الشراح والناصرين للمذاهب والناقدين لها لم يلتفتوا لهذه الاصول التي أخذبها أتمتهم وصاروا يأخذون على خصومهم مخالفة أى حديث صح سند، وإن لم يستوف تلك الشروط التي اشترطها من ينتقدونه كذلك نجدهم يجتمدون في إضماف كل حديث لم يأخذ به إمامهم بالطعن في سنده أوبأي مأخذ آخر مع أنه كان من السهل أن يقال إن الإمام لم يأخذ مهذا الحديث. لعدم استيفائه الشرط الذي جعله الإمام أصلا للعمل بالحديث. وسيجيء أمامك من ذلك شي. كثير .

ثانياً : النزاع في القياس والرأى والاستحسان :

كان الصحابة والتابعون إذا لم يجدوا نصاً في كتاب الله ولا في سنة

نبيه فزءوا إلى ماسموه رأياً وهو على ما يظهر من فتاويهم الحكم بناء على القواعد العامة للدين كقوله صلى الله عليه وسلم • لاضرر ولاضرار ، وقوله ودع مايريبك إلى مالايريبك ، ولم يكونوا يهتمون بأصل معين يشبهون بمحله الحادثة التي يفتون فيها كما قضي عمر على محمد ابن سلمة بأن يمر خليج جاره في أرضه لأنه ينفع جاره ولايضر محمدا فعلل الفتوى بأصل عام وهو إباحة النانع وحظر الضار ولم يقله قياساً على أصل ممين وهذا هو مايسمي في عرف الفقهاء بالمصالح المرسلة أى التي لم يشهد لها أصل ممين. هذا الرأى إذا توسع فيه عاد بعشرر لأنه قد يؤدي إلى ترك كثير من السنن ولاسيما إذا كان صاحبه لم يكثر من التنقيب عن السنن ولم يكن من الميسور لفقيه قام في مصر من الامصار أن يكون محيطاً بما عند العلماء المتفرقين في سائر الامصار من آلسنة فإذا كان عن يتوسمون في الفتوى بالرأى لا يأمن أن يفتي بما تخالفه سنة لم يحفظها وحفظها غيره ، أحس الفقهاء لهذا الخطر فرأوا أن يضيةوا دائرة الرأى فشرطوا أن يكون للمستنبط بالرأى أصل معين يرجع إليه في فتواه وذلك الاصل إماكناب أو سنة وهذا هو القياس الذي اعتبروه أصلا من أصول التشريع بعد الكتاب والسنة وبرع فيه فقها. العراق إلا أنهم كثيرًا ما يتركون القياس إلى شي. سموه الإستحسان فكثيرا مايقول محمد بن الحسن في المبسوط أستحسر. وأدع القياس فقد يكون استحسانه رجوعاً لأثر يخالف مقتضى القياس أو رجوعاً للأصول العامة وهذا ما كان يسمى قديماً بالرأى وإنا نريد

أن نضع أمام القارئ مايميز به موقف أهل الحديث وموقف أهل الرأى .

أهل الحديث: قبلتهم السنة باعتبارها مكملا للفرآن وباعتبارها نصوصاً تعبد ما الشارع الإسلامي من دان بالإسلام من غير نظر إلى علل راعاها في تشريعه ولا أصول عامة يرجع إليها المجتهد ولا أصول خاصة بالأبواب المختلفة فهم المتشرعون الحرفيون ومن أجل ذلك نراهم إذا لم يجدوا نصا في المسألة سكتوا ولم يفتوا أما أهل الرأى والقياس فإنهم رأوا الشريمة معقولة المعنى رأوا لها أصول عامة نطق بها القرآن الكريم وأيدتها السنة ورأواكذلك لكل باب من أبواب الفقه أصولا أخذوها من الكتاب والسنة وردوا اليها جميم المسائل التي تعرض من هذا البابولو لم يكن فيها نص وهم بالنسبة إلىالسنة كالأولين متى و ثقو ا من صحتها إلا أنهم لايستكثرون من روايتها ثقة بما عندهم من الأصول ولما تقدم من رأيهم في السنة وإذا رأوا منها مايخالف تلك الأصول وثبت عندهم لم يتأخروا عن العمل به وإذ ذاك يسمونه استحسانا وتارة يتركون القياس على الأصل المعين في الباب إلى الأصول العامة ويسمون ذلك أيضا استحسانا والمطلع على المسائل التي استنبطها الفقهاء القاتلون بالقياس وهم الجهور الاعظم يرى أن أبا حنيفة وأحجابه وإن انفردوا بلفظ نستحسن قد شاركهم جميع الفقها. في ممنى الاستحسان فقد شرع مالك رحمه الله بالمصالح المرسلة وليست هي إلا نوعا من الاستحسان وسيمر بكم كثير من المسائل في المذاهب المختلفة أساسها هذا . و لهؤلاء الفائسين والمستحسنين سلف صالح من كبار الصحابة كعمر في الدور الأول وابن عباس في الدور الثاني وربيعة وإبراهيم النخمى في التابعين .

في هذا الدور اشتد النزاع بين أهل السنة وأهل الرأى الذي يعم القياس والاستحسان من جهة وبين أهل القياس وأهل الاستحسان من جهة أخرى عشنت غارة شعواء على أهل الرأى تخالف فيها أهل الحديث والمتكلمون مع مابين الفريقين من العداء فأهل الحديث قدمنا فكره في التشريع والمتكلمون يرون الشريعة تعبداً محضا لا بجال فيه للنظر ولا للقياس فكل ما ثبت عن المشرع ثبوتا لاريب فيه لزم العمل به فهم يتفقون مع أهل الحديث في فكرة التعبد المحض ويخالفونهم في اعتبار السنة أصلا من أصول التشريع.

- قام كل فريق يدلى بحجته وقد رأينا كثيرا من عبارات الاستهزاء بالرأى صادرة من أهل الحديث وصادرة من المتكلمين إلا أن الروح التي تملى على الفريقين ليست واحدة فأهل الحديث يرون الشريعة أجل وأرفع من أن تكون بجالا لآراء أهل الرأى من العباد لآن الشريعة من الله كتاباً كانت أم سنة وما كان كذلك يكون أبعد من الخطأ والاختلاف والرأى من الإنسان وهو عرضة لآن يخطئ وأن يصيب وهنا بكون الاختلاف والفرقة وقد نهينا عنهما والمتكلمون يقولون إن الشريعة جمعت بين المختلفات فألفت بين أحكامها وفرقت بين المتشابهات فخالفت بين أحكامها ويوردون من ذلك أحكاماً ويقولون ما كان كذلك فليس مجالا لنظر العقل.

وأحسن مارصلنافي الدفاع عن القياسواعتباره حجة شرعية ماقرأنا للإمام محمد من إدريس في رسالته الأصولية وفي الآم وأحسن مارأينا في رفض القياس ماكتبه داودين على إمام أهل الظاهر الذي قام في منتصف القرن الثالث وأقام مؤسساً على الآخذ بظواهر الكتاب والسنة وزفض القياس رفضاً باتا. وأكثر فقها. هذا العصر المشهورين رأوا القياس أصلا من أصول التشريع وإن كان أقدمهم قولا فيه أبو حنيفة وأصحابه ولذلك أخذوا الشهرة بأصحاب الرأى وحدهم؛ أما الاستحسان فقد شن الغارة عليه محمد بن إدريس الشافعي فيرسالته وَفَى الجِـــز، السابع من كتاب الآم قال ما ملخصه ــ لايجوز لمن استأهل أن يكون حاكما أو مفتيا أن يحكم ولا أن يفتي إلا من جهة خبر لازم وذلك الكتاب ثم السنة ـ أو ماقاله أهل العلم ولا يختلفون فيه أو قياس على بعض ، هـذا ولايجوز له أن يفتي بالاستحسان إذ لم يكن الاستحسان واجبا ولاني واحد من هذه المماني قال تمالي ﴿ أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَنْ يَرَكُ سُدَّى ) ولم يختلف أهل العلم بالقرآن فيما علمت أن السدى الذي لا يؤمر و لا ينهى ومن أفني أو حكم بمــا لم يؤمر به فقد أجاز لنفسه أن يكون في معنى السدى وقد أعلمه الله أنه لم يتركه سدى ورأى أن قال أقول بما شئت وادعى مانزل القرآن يخلافه في هذا وفي السنن مخالف منهاج النبيين وعوام حكم جماعة من روى عنه من العالمين. ثم قال : ومن قال أستحسن لا عن أمر الله ولاعن أمر رسوله صلى اقة عليه وسلم فلم يقبل عن الله ولا عن رسوله صلى الله

عليه وسلم فلم يقبل عن الله ولا عن رسوله ماقال ولم يطلب ماقال يحكم الله ولابحكم رسوله وكان الخطأ في قول من قال هذا بينا بأنه قد قال أقول وأعمل بمــا لم أومر به ولم أنه عنه وبلا مثال على ماأمرت به ونهيت هنه وقد قضى الله بخلاف ماقال فلم يترك أحداً إلا متعبداً ــ ثم قال ــ ومن استجاز أن يحكم أو يفتى بلا خبر لازم ولاقياس عليه كان محجوجاً بأن ممنى قوله أفعل ماهويت وإن لم أومر به مخالف معنى الكتاب والسنة فكان محجوجا على لسانه ومعنى مالم أعـلم فيه مخالفًا \_ فإن قيل ماهو ؟ قيل لاأعلم أحداً من أهل العلم رخص لأحد من أهل العقول والآداب في أن يفتى ولا يحكم برأى نفسه إذا لم يكن عالما مالذي تدور عليه أمور القياس من الكتاب والسنة والإجماع والعقل لتفصيل المشتبه . فإذا زعموا هذا قيل لهم ولم لم عجز الأهل العقول الني تفوق كثيرًا من عقول أهل العلم بالقرآن والسنة والفتيا أن يقولوا فيها قد نزل بما يعلمونه معا أن ليس فيه من كتاب ولا سنة ولا إجماع وهم أوفر عقولا وأحسن إبانة لما قالوا من عامتـكم ـ فان قلتم لاعلم لهم بالأصول ـ قيل لـكم فها حجتكم في علمـكم بالأصول إذا قلتم بلا أصل ولا قياس على أصل هل خفتم على أهل العقول الجهلة بالاصول أكثر من أنهم لايعرفون الاصول فلا يحسنون أن يقيسوا بما لا يعرفون ؟ وهل أكسبكم علم علم بالأصول القياس عليها أو أجاز لـكم تركها ؟ فإذا جاز لـ كم تركها جاز اللم القول معكم لأن أكثر مايخاف عليهم تركالقياس عليها أو الخطأ ثم لا أعلمهم إلاأحمد على الصواب إن قالوا على غير مثال منكم لوكان أحديحمد على أن يقول على غير مثال لانهم لم يمر فوا مثالا فتركوه وأعذر بالخطأ منكم وهم أخطؤا فبها لايملنون ولا أعلمكم إلا أعظم وزرا منهم إذ تركنم ما تعرفون من القياس على الأصول التي لايجهلون ـ فإذا قلتم ـ فنحن تركنا القياس على غير جهالة بالأصل ـ قيل فإن كان القياس حقاً فأنتم خالفتم الحق عالمين به وفى ذلك من المآتم ما إن جهلتموه لم تستأهلوا أن تقولوا في العلم وإن زعمتم أنه واسع ليكم ترك القياس والقول بما سنح في أوهامكم وحضر أذهانكم واستحسنته مسامعكم حججتم بما وصفنا من القرآن ثم السنة وما يدل عليه الاجماع من أن ليس لاحد أن يقول إلا بعلم ـ ثم قال ـ أفر أيت إذا قال الحاكم والمفتى في النازلة ليس فيها فص خبر ولاقياس وقال أستحسن فلا بد أن يزعم أن جائزاً لغيره أن يستحسن خلافه فيقول كل حاكم في بلد ومفت بما يستحسن فيقال في الشي. الواحد بضروب من الحـكم والفتيا فإن كان هذا جائزاً عندهم فقد أهملوا أنفسهم فحكموا حيث شاؤا وإنكان ضيقا فلا يجوز أن يدخلوا فيه ــ وإن قال الذي يرى القياس منهم بل على الناس اتباع ماقلت - قيل له من أمر بطاعتك حتى يكون على الناس اتباعك أورأيت إن ادعى عليك غيرك هـذا أتطيعه أم تقول لاأطيع إلا من أمرت بطاعته فكذلك لإطاعة لاحد على أحد وإنما الطاعة لمرب أمر اقه ورسوله بطاعته والحق فيها أمر الله ورسوله باتباعه ودل الله ورسوله عليه نصا أو استنباطاً . بدلائل .

والشافعي رحمه الله فيما قال كأنه كان ينظر إلى مايقول محمد بن الحسن أستحسن وادّع القياس واستحسن أبو حنيفة وترك القياس ووضعهم في موضع من يقول على غير مثال لمجرد أن يسنح ذلك بالوهم والخطر ولكن الذين فسروا أقوال محمد بن الحسن وما يفهم من أثناء كلامه يدل على أن الاستحسان عندهم إنما هو ترك القياس على أصل ممين لأبر قد ورد أو الرجوع إلى أصول عامة وهو الرأى الممروف عند المتقدمين أو الرجوع إلى أصل معين آخر وقد قال الشافعي نفسه في بيان اختلاف القائدين إنه قد تنزل نازلة تحتمل أن تقاس فيوجد لها في الأصلين شبه فيذهب ذاهب إلى أصل والآخر إلى أصل غيره فيختلفان . فليس قول أهل العراق بالاستحسان إلا ذهاباً بالمسألة إلى أصل آخر خاص أو عام وليس قولا بمجرد الهوى فلم يبق إلا مجرد الموى فلم يبق الا مجرد الموى فلم يبق الا مجرد الموى فلم يبق الا مجرد المكامة والامر فيها هين .

و قد صرح الشافعي في كتابه الموسوم بالرد على محمد بن الحسن أن الأصل الذي يذهب اليه محمد بن الحسن في الفقه أنه لايجوز أن يقال بشيء من الفقه إلا بخبر لازم أوقياس .

والخلاصة أن مبدأ اتخاذ القياس أصلا فى التشريع قد انتصر فى هذا الدور انتصار عظيما وإن لم يكن الفقهاء على درجة واحدة فى استماله فى الاستنباط فأبعدهم أثراً، وأرسخهم قدما فيه هم الحنفية

وأقلهم نفوذا فيه الحنابة ، والمالكية والشافعية بين الفريقين وابتعد عنه بعض أهل الحديث والشيعة وغلا الظاهرية فى رفضه

ثالثاً : النزاع في الإجماع :

مما يدور على السنة الفقهاء استدلالهم على بعض مايحتجون له من المسائل أن ذلك بحم عليه جملوا هذا الاجماع أصلا من أصول الدين كما ثبت ذلك للكتاب والسنة ويستندون في هذا إلى نصوص من الكتاب والسنة تفيد تحريم الخروجءن الجماعة وقالوا ليس الرادبذلك إلا مخالفة الجماعة في التحليل والتحريم واستدلالشا فمي على ذلك بقوله تعالى (وَمَنْ يُشَاقِق الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبعْ غَيْرَ سَبيل الْمُوْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَ نَصْلِهِ جَهَمْمَ وَسَاءَتْ مَصِيراً) فقال إن إتباع سبيل المؤمنين هو مخالفة الاجماع لكنه لما صال في ميدان المناظرة مع مخالفيه تنكر لما يدَّءونه من الاجماع وأنكر أن يكون له وجود إلا في الفرض الذي لا يسع أحداً جهله من الصلوات والزكاة وتحريم الحرام وأما علم الخاصة الذي لا يضير العوام جهله فنقول فيه واحداً من تولين نقول لا نعلمهم اختلفوا فيما لا نعلمهم اختلفوا فيــه ونقول فيما اختلفوا فيه واختلفوا واجتهدوا فأخذنا أشبه أقاريلهم بالكتاب أو السنة وإن لم يوجد عليه دلالة من واحد منها ـ وقلما يكون إلا أن يوجد \_ أو أحسنها عند أهل العلم في ابتداء التصرف والمعقب \_ ويصح وإذا اختلفواكما وصفت أن نقول روى هذا القول عن نفر اختلفوا فيه نذهبنا إلى قول ثلاثة دون اثنين أو أربعة دون ثلاثة ولا نقول.

هـذا إجماع فإن الإجماع قضاء على من لم يقل بمن لا ندرى ما يقول لو قال \_ وادعاء رواية الاجماع وقد يوجد مخالف فيما ادعى فيـه الاجماع.

وسأل مناظرًا آخر سؤالا يتعلق بشخصية المجتهدين فقال له: من فصبه هم أهل العلم اللذين إذا أجموا قامت بإجماعهم حجة \_ فقال هم من نصبه أهل بلد من البلدان فقيها رضوا قوله وقبلوا حـكمه ؟ فناظره فى ذلك مناظرة طويلة ثم قال : قلت فقد وجدت أهل السكلام منتشرين فى أكثر البلدان فوجدت كل فرقة منهم تنصب منها ما تذهبي إلى قوله وتضعه الموضع الذي وصفت أيدخلون في الفقهاء الذين لا يقبل من الفقهاء حتى يجتمعوا معهم أم خارجون منهم ؟

ثم سأله سؤالا آخر متعلقا بنقل الاجماع فقل: أرأيت قولك لا تقوم الحجة إلا بما أجمع عليه الفقهاء في جميع البلدان أتجد السبيل إلى إجماعهم كاهم ولا تقوم الحجة على أحد حتى تتلقاهم كاهم أو تنقل عامة عن عامة عن كل واحد منهم ؟ قال مايوجد هذا . قلت فإن قبلت عنهم بنقل الخاصة فقد قبلت فيا عبت وإن لم تقبل كل واحد بنقل العامة لم نجد في أصل قولك ما اجتمع عليه البلدان إذا لم نقبل نقل الخاصة لأنه لا سبيل اليه ابتداء لأنهم لا يجتمعون لك في موضع ولا يجد الخبر عنهم بنقل عامة عن عامة .

والظاهر أن للشافمي رحمه الله وجهاً في أن ينكر وجود الإجماع على تمام معناه فإن ذلك يتوقف على معرفة شخصية المجتهدين في عصر

واحد واعتراف المكافة لهم بذلك وأن ينقل عن كل منهم قول المسألة التي الفتوى وينقل ذلك القرل عنهم جمع يؤمن كذبه أو خفاؤه و هــــذا لم يكن إلا فيها يسمى بعلم العامة كالعلم بأن الصلوات المفروضة خمس وأن الصبح ركمتان وما شاكل ذلك أما ما يسميه بعلم الخاصة فقل أن تجد مسألة يسهل القول بأن المجتهدين في عصر واحد اتفقوا في الجواب عنها ومن أجل ذلك روى عن الامام أحمد رحمه الله من أدعى الاجماع فهو كاذب . ومع إنكار الشافعي حقيقة الاجماع يَرَى من الحجة في الدين أن يُنقل الحكم عن السلف ولا يُعمَلُ أنهم اختلفوا فيه فكأن الحين أن يُنقل الحكم عن السلف ولا يُعمَلُ أنهم اختلفوا فيه فكأن الحين أن يُنقل الحم عن السلف ولا يُعمَلُ أنهم اختلفوا فيه فكأن الحياة المحادة في الحيادة في الحيادة عن الحيادة الله الحيادة المها الحيادة اللها الحيادة المها المها الحيادة المها المها المها المها المها المها المها المها المها الحيادة المها المها

والحنفية كثيراً ما يذكرون الاجماع السكوتى وهو أن يجيب واحد ويسكت الآخرون ولكنهم يرون ذلك على مانرى طريقاً لتأييد الحديث كا تقدم في فصل السنة كأنهم بترك الاعتراض موافقون على صحة الحديث فيكون خبراً عن عامتهم الإنهم لوكان عندهم خبر يخالفه ما تأخروا على الرد.

ومالك رحمه الله كثيراً ما يذكر تو هو الآمر المجتمع عليه عندنا موهو يرى ذلك أيضاً طريقاً لتأييد الحديث كما قدمنا والخلاصة أنه إذا لم يكن فى نازلة كتاب ولاسنة وأتى فيها السلف بفَتُوى ولم بعلم عرب أحد منهم خلاف فى تلك الفتوى فإن جمهور الفقها، يرى ذلك حجة فى الدين وذلك أن اجتماعهم لا يسكون عن رأى إذ الرأى إذا كان تفرق فيه وذلك فى الحقيقة راجع إلى العمل بالسنة واعتبار ما كان من عدم

الخلاف دليلا على وجود سنة رجعت إليها تلك الفتوى وهذا قليـل. الوجود جداً فيما اجتهد فيه العلماء.

## رابعاً: النزاع في أكبر مسألة بدور عليها التـكايف:

التـكليفكله مؤسس علىكلمتين هما . افعل ، لاتفعل . ويعبر عن أولاهما بالأمر وعن الثانية بالنهي . في القرآن أمر ونهي وفي السنة أمر ونهى فما الذي يدل عليه أمرهما ونهيهما أيكونان على التحتيم ف أمرا به كان فرضاً وما نهيا عنه كان حراما أم يحملان على ما دون ذلك حتى يدل دليـل آخر على التحتيم . وإذا قيل بأن أمرهما ونهيهما حتم فلوكان المأمور به مرتبطاً بأمر آخر من عبادة أو معاملة يكون تركه مخلا ما هو مرتبط به ومامقدار هذا الإخلال وإذا كان مانهي عنه كذلك ورتبطا بشي. آخر أيكون فعلة مؤثرًا في ذلك الشي. وما مقدار هذا التأثير . ولنضرب لـكم أمثله توضح المقصود من هذه المسألة فقال الله تعــالى (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِ نَـكُمُ الَّذِين مَلَكَتْ أَيْمَا نُكُمْ وَالَّذِينَ لَمَ يَبْلُغُوا الْحَلُمَ مِنْكُمْ ۚ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ﴾ الآية فهــــذا الامر بالاستئذان ليس مرتبطــا بشيء آخر . وقال (يَأْيُمَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَّةِ فَأَعْسِلُوا وُرُجُوهَكُمْ) الآية فهذا الأمر بالوضوءمرتبط بعبادة هي الصلاة وقال تعالى (يا أَيُّ مَا الَّذِين آمَنُوا إِذَا تَدَا يَنْتُمْ بِدَ بِنِ إِلَى أَجِلِ مُسَمَّى فَاكْتُبُوهُ) الآية فهذا الامر بالكتابة وسيلة لغاية هي الدُّينُ حتى يحفظ، وقال تعالى (يأُيُّهَمَا النُّبُّ إذًا طلَّقُتُمُ النِّسَاءَ فَطَلَّقُوهُنَّ لِمِدَّ بَهِنَّ) فهذا الآمر بمراعاة بد. العدة فى الطلاق وسيلة لغاية هى الطلاق حتى لا يسبب ضررا للمطلقة ·

فهل يقال إن كل ما أمر الله به حتم وأنه إذا ارتبط بشى. آخر كان حتما واذا ترك أثر فيما ارتبط به فتكون الصلاة باطلة بغير وضوء والدين باطلا لاتقبل الدعوى به إلا كتابة والطلاق اطلا إذا كانت المرأة حائضا.

وقال الله تعالى (وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ) فالقتل المنهى عنه ليس مرتبطا بشيء آخر . وقال (يَاأَنُّهُمَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَ بُوا الصَّلَاةَ وَأَ نُنُتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ ) نقربان السكر ان للصلاة مرتبط بالصلاة حتى تقع موقعها من مناجاة الله . وقال (يِنَا أَيْهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلُوةِ مِنْ يَومِ الجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكُرُ اللهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ) فالبيـــع المنهى عنه إنمــا هو المحافظة على الصلاة . وقال : (وَإِنْ أَرَدْتُم اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وآ تَيْتُمْ إُحدَاهِنَّ فِنْطَاراً فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَـ يْمًّا ) . فالآخذ المنهى عنه مرتبط بالطلاق . فهل يقال إن كل ما نهى عنه حتم وإنه إذا ارتبط بشيء آخر كان محرما وتأثر ما ارتبط به ومامقدار هذا التأثر؟ بطلانه بالمرة أمَ نقصانه فقط فيقال البيع بعد سماع الندا. وأخذ المال من المطلقة حرام وما مقدار تأثر الصلاة إذا صلاها وهو سكران والبيع إذا كان وقت النداء وألهى عن الصلاة والطلاق إذا حصل أخذ المال

كذلك فى السنة أوامر ونواه على هذا النحو فهل جميع ما أمر به وما نهى عنه حتم وما مقدار تأثير المخالفة فيها ارتبط به .

هذه المسألة مع مالها من الاهمية لانهاكما قلنا أساس التشريع لم تنل من فقها. هذا الدور اتفاقا بل اختلفو اكثيرا في جملتها وتفصيلها.

قال الشافعي رحمه الله في الجزء الحامس من كتاب الآم ص ١٢٧ والامر في الكتاب والسنة وكلام الناس يحتمل معانى :

أحدها: أن يكون عزوجل حرم شيئا ثم أباحه فكان أمره إحلال ماحرم كقول الله عز وجل (وَإِذَا حَلَكُمْ فَاصْطَادُوا) وكقوله: (فَإِذَا فَضِيَتِ الصَّلَاةُ فَا نَتَشِرُ وَافَ الْأَرْضِ وَآ بُسَغُو امِنْ فَضْلِ اللهِ) وذلك أنه حرم الصيد على المحرم ونهى عن البيع عند النداء ثم أباحهما في وقت غير الذي حرمهما فيه كقوله تعالى: (وَآتُوا النِّسَاء صَدَقَاتِهِنَّ نِحُلَةً فَإِنْ طِئْنِ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَدكلوهُ هَنِينًا مَرِينًا وقوله: (فَإِذَا وَجَبَتُ بَعُو بُهَا فَكُلُوا مِنهَا) وأشباه هذا كثير في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ليس حتما أن يصطادوا إذا حلوا ولا ينتشروا نبيه صلى الله عليه وسلم ليس حتما أن يصطادوا إذا حلوا ولا ينتشروا لطلب التجارة إذا صلوا ولا يأكل من صداق امرأنه إذا طابت به نفسها ولا يأكل من بدنته إذا نحرها.

ويحتمل أن يكون دلهم على ما فيه رشدهم بالسكاح فى قوله (وَأَ نَكِبُحُوا الْا يَاتَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ) لقوله عز وجل (إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاء يُغْيِمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ) يدل على ما فيه سبب

الغنى والعفاف كقول النبي صلى الله عليه وسلم سافروا تصحوا وترزقوا فإنما هذا دلالة لاحتم أن يسافر لطلب صحة ورزق.

ويحتمل أن يكون الامر بالنـكاح حتما وفى كل الحتم من الله الرشد فيجتمع الحتم والرشد .

وقال بعض أهل العلم الامركله على الإباحة والدلالة على الرشد حتى توجد الدلالة من الكتاب أو السنة أو الإجماع على أنه إنما أريد بالامر الحتم فيكون فرضاً لا يحل تركه كقوله عز وجل: (وَأَقِيمُوا الصلاة وَآتُوا الزَّكَاة) فدل على أنهما حتم وكقوله (نُحذْ مِنْ أَمْوا لِحِمْ صَدَقَةً) وقوله: (وَأَ يَعُوا الخُبِّ وَالْهُمْرَةَ بِنِهِ) وقوله (وَبِنِهِ عَلَى النَّاسِ حِبُّ الْبَيْتِ مَن اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا) فذكر الحج والعمرة معاً في الأمر وأفرد الحج في الفرض فلم يقل أكثر أهل العلم العمرة على الحتم وإن كنا نحب في الفرض فلم يقل أكثر أهل العلم العمرة على الحتم وإن كنا نحب ألا يدعها مسلم وأشباه هذا في كتاب الله عز وجل كثير .

وما نهى ألله عنه فهو محرم حتى توجد الدلالة عليه بأن النهى عنه على غير التحريم وأنه إنما أريد به الإرشاد أو تنزهاأوأدباللمنهى عنه ـ وما نهى غنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك أيضاً .

ومن قال الامر على غير الحتم حتى تأتى دلالة على أنه حتم أيذ في أن تكون الدلالة على ما وصفت من الفرق بين الامر والنهى وما وصفنا في مبتدأ كناب الله القرآن والسنة وأشباه لذلك سكننا عنه اكتفاء بما ذكرنا عما لم نذكر \_ أخبر ناسفيان عن محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذروني

ماتركتكم فإنه إنما هلك من كان قبلهكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على النبيائهم في أمر تدكم به من أمر فأنو امنه مااستطعتم وما نهيتكم عنه فانتهوا.

وقد يحتمل أن يكون الآمر فى معنى النهى فيكونان لازمين إلا بدلالة أنهما غير لازمين ويكون قول النبى صلى الله عليه وسلم فأتوا منه ما استطعتم عليه عليه (١) إتيان الآمر فيما استطعتم لأن الناس كالهوا ما استطاعوا وفى الفعل استطاعة شىء لأنه شىء متكلف وأما النهبى فالنرك لهكل ما أراد تركه يستطاع (١) لأنه ليس بتكلف شىء يحدث إنما هو شى، يكن عنه.

قال الشافعي رحمه الله وعلى أهل العلم عند تلاوة الكتاب ومعرفة السنة طلب الدلائل ليفرقوا بين الحتم والمباح والإرشاد الذي ليس بحتم في الامر والنهي معاً.

وقال الشافعي في الرسالة إن النهى قد يكون على معنى دون معنى ويعرف ذلك بنوع من الاستدلال.

وضرب لذلك أمثلة ونحن نورد بعضها للدلالة على سائرها .

روى عن أبى هريرة وأبن عمر أن رسول ألله صلى الله عليه وسلم قال لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه شم قال لو لم يأت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دلالة على أن يخطب أحدكم على خطبة أخيه على معنى دون معنى كان الظاهر أن حراما أن يخطب المرء على خطبة غيره من حين يبتدى الخطبة إلى أن يدعها \_ وكان قول النبى صلى الله عليه وسلم لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه يحتمل أن يكون جواباً منه

<sup>(</sup>١) في الأصل عليهم (٧) في الأصل يستطيع

أراد به معنى فى الحديث ولم يسمع من حدثه السبب الذى له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا فأدى بعضه دون بعض أوشك فى بعضه وسكت عما شك فيه فيكون النبى صلى الله عليه وسلم سئل عن رجل خطب امرأة فرضيته وأذنت فى إنكاحه فخطبها من هو أرجح عندهامنه فرجعت عرب الأول الذى أذنت فى إنكاحه فنهى عن خطبة المرأة إذا كانت بهدنه الحال وقد يكون أن ترجع عمن أذنت فى إنكاحه فلا ينكحها من رجعت إليه فيكون هذا فساد عليها وعلى خاطبها الذى أذنت له فى إنكاحه .

ثم روى حديث فاطمة بنت قيس أنها ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم أن معاوية بن أبى سفيان وأباجهم خطباها فقال لها أما أبو جهم فلا يضع عصاه عزعاققه وأما معاوية فصعلوك لامال لهأنكحي أسامة ابن زيد . ثم قال هذا يدل على أمرين أحدهما أن الني صلى الله عليه وسلم يعملم أنهما لا يخطبانها إلا وخطبة أحدهما بعد خطبة الآخر فلما لم ينههما ولم يقل لهما ما كان لواحد منهما أن يخطبك حتى يترك الآخر خطبتك وخطبها على أسامة بن زيد بمد خطبتهما استدللنا على أنها لمترض ولو رضيت واحداً منهما أمرها أن تتزوج من رضيت وأن إخبارها إياه من خطبها إنما كان إخباراً عما لمتأذن فيه ولعلُّها استشارة له ولا يكون لها أن تستشيره وقد أذنت لاحدهما فلما. خطبها على أسامة استدللنا على أن الحال التي خطبها فيها غير الحال التي نهى عن خطبتها فيها ولم يكن حال يفرق بينُ خطبتها حتى يحل بعضها ويحرم بعضها إلا إذا أذنت الولى أن يزوجها فكان لزوجها ان زوجها الولى أن يلزمها التزويج وكان عليه أن يلزمه وحلت له فأما قبل ذلك فحالها واحدة وليس لوليها أن يزوجها حتى تأذن فركونها وغمير ركونها سواء وكانت النتيجة التي استدل عليها أن مانهي عنه في الحديث انما هو الخطبة بعد اذنها للولى بالتزويج حتى يصير أمر الولى جائزا فأما مالم يجز أمر الولى فأول حالها وآخره سواء .

وقال بعض الفقهاء ان النهى فى الحديث معناه اذا ركنت المخطوبة الى الحاطب \_ وضعوا هـذا القيد بدل مارآه الشافعى من أن النهى معناه اذا أذنت للولى فى التزويج وهذا رأى مالك بن أنس وأبى حنيفة رحمها الله قال مالك فى الموطإ بعد روايته الحديث \_ وتفسير قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما نرى والله أعلم : لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه أن يخطب الرجل المرأة فتركن اليه ويتفقان على صداق واحد معلوم وقد تراضيا فهى تشترط عليه لنفسها فتلك التى نهى أن يخطبها الرجل على خطبة أخيه ولم بعن بذلك اذا خطب الرجل المرأة فلم يوادقها أمره ولم تركن اليه ألا يخطبها أحــد فهذا باب يدخل على الناس .

اتفق الإمامان على تقييد ماأطلقه الحديث وان اختلف بهما الطريق فى ذلك فمالك قيده لأن إطلاقه ـ باب فساد يدخل على الناس ـ والشافعي قيده استدلالا بحديث فاطمة بنت قيس .

وجمل بعض الفقهاء النهىعلى إطلاقه فقالوا لايحل لأحدأن يخطب امرأة قد خطبها غيره حتى بتركها الخاطب لهـا .

ثم اختلفوا بعد ذلك اذا حصل الزواج مع المخالفة فقال أبوحنيفة والشافعي يمض العقد لآن النهى ليس للنحريم بل للكراهة وقال بعض الفقها، يفسخ العقد وروى عن مالك هذان القولان و ثالث أنه يفسخ قبل البناء ويثبت بعده.

وهذا الخلاف منشؤه اختلاف النظر الى النهى كاقدمنا . مثال آخر لما أخرج فيه الوجوب عن الحتم :

روى حديث أبى سعيد الخدرى أن رسول الله صدلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم وحديث ابن عمر أنه عليه السلام قال من جاء منكم الجمعة فليفتسل قال فكان قول رسول الله وينات في غسل يوم الجمعة واجب وأمره بالغسسل يحتمل معنيين الظاهر منهما أنه واجب فلا تجزئ الطهارة لصلاة الجمعة الابالغسل كا لايجزئ في طهارة الجنب غير الغسل ويحتمل أنه واجب في الاختيار وكرم الاخلاق والنظافة \_ ثم روى عن عبد الله بن عمر قال دخل عثمان بن عفان المسجد يوم الجمعة وعمر بن الخطاب يخطب فقال عمر أية ساعة هذه فقال ياأمير المؤمنين انقلبت من السوق فسمعت النداء في أن توضأت نقال عمر والوضوء أيضاً وقد علمت أن مسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل: قال الشانعي وحمه رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل: قال الشانعي وحمه الله لما حفظ عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل عليه وسلم أنه كان يأمر الله عليه وسلم أنه كان يأمر

بالفسل يوم الجمعة وعلم أن عثمان قد علم من أمر رسول الله ولينظيني بالفسل ثم ذكر عمر لعثمان أمر الذي صلى الله عليه وسلم بالفسل وعلم عثمان ذلك فلو ذهب على من توهم أن عثمان نسى فقد ذكره عمر قبل الصلاة بنسيانه فلما لم يترك عثمان الصلاة لترك الفسل ولم يأمره عمر بالخروج للفسل دل ذلك على أنهما قد علما أن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفسل على الاختيار لاعثمان إذا علمنا أنه ذاكر ترك الفسل وأمر النبى صلى الله عليه وسلم بالفسل كالاختيار .

والخلاصة أنه كان هناك خلاف بين الفقهاء فى طريق استنباط الاحكام من أوامر المشرع ونواهيه فتارة يبقونها على الفرض والتحريم وتارة يخرجونها عن ذلك الى الندب والكراهة وتارة الى مجرد الإرشاد بنوع من القرائن أوالاستدلال أوالرأى وهاكم بعض الأمثلة تبين دقة الفقهاء فى الاستنباط.

وضع الشارع العقود أسبابا لمسبباتها كما وضع البيع سبباً لنقل ملك المبيع للشترى والثمن للبائع ووضع الرهن سبباً لثبوت حتى المرتهن على العين المرهونة حتى يكون مقدماً على سائر الغرماء الى غير ذلك من العقود التى أحلها ووضعها أسباباً وفى بعض الاحيان يرد عن الشارع نهى عن هذه العقود اذا قارنتها صفة كما في الربا و تأجيل الثمن

إلى أجل مجهول فهل هذا النهى يبطل سببية العقود لمسبباتها فتكون باطلة لاتنقل ملكا ولانثبت حقآ قال بذلك بعض الفقهاء لكن أباحنيفة وأصحابه نظروا فى ذلك نظرأ دقيقاً فقالوا إن عقد البيع مثلا وضعه الشارع لمسبب هو نقل الملك والنهى من أجل الصفة المكروهة يفيد حرمة المباشرة ولامنافاة بين السببين فليكن اكل منهما أثره ويخرج بهذا النظر بيع ناقل للملكية وحرام في آن واحد إلا أنهم اشترطوا لافادته الملكية حصول القبض وسموا البيدع بهذا الشكل فاسدآ وقالوا إنه يجب على المتبايعين أن يترادا إزالة لأثر النهى فإذا لم يفعلا وتصرف المشترى في المبيع فهو متصرف في ملكه الذي استفاده من البيع ويقولون إنا لم نسر في ذلك مقتضي الرأى الصرف بل وجدنا الشارع نفسه قد ملك هذا الطريق في الطلاق من النصر فات الشرعية التي وضعت لحلُّ عقدة الزوجية وقد أمر أن يكون في قبل العدة أي في طهر لم يمسها فيه فطلاق الحائض منه... عنه ومع ذلك فإن ابن عمر لمــا فعل ذلك أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يراجع امرأته واعتد بتلك النطليقة التي حصلت والزوج حائض وهذا دليل على أن النهي عن التصرف الشرعي لاقترابه بصفة مكروهة لايرفع سببيته وهذا كلام وجيه في الرد على من يقولون بالاعتداد بالطلاق المنهى عنه ولايقولون بالاعتداد بالبيع المنهى عنه إذهما في الواقع سوا. من جهة النظر لكنه لايتجه ضد أهل الظاهر الذين يطردون القول في جميع التصرفات الشرعية إذا نهى عنها ويقولون لايعتد بها ومن أجل ذلك لايمتدون بطلاق الحائض لأنه منهى عنه ويطعنون في صحة مايثبته الأولون من أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بالاعتداد بتلك التطليقة التي حصلت من ابن عمر ومن ذلك أن الله أمر بكتابة الدين المؤجل وشدد في ذلك تشديدا يعرف من الاطلاع على آية الدين ولكن أكثر الفقها، رأوا أن كتابة الدين لاتجب وأنها أمر إرشاد فمن فعل ذلك فقد احتاط لنفسه ومن لم يفعل فلا إثم عليه إلا أنه ترك الاحتياط انفسه وأخذوا ذلك من قوله تعالى في ختام الآية (فَإنْ أَمِنَ بَعْضُهُمْ بعضًا فَليوَدِ الذِي آوْتَمَنَ أَمَا نَتَهُ ) وخالفهم أهل الظاهر فقالوا إن كتابة الدين واجبة كسائر الواجبات وخالفهم أهل الظاهر فقالوا إن كتابة الدين واجبة كسائر الواجبات المأمور بها قمن لم يكتب أثم ولعلهم يقيدون ذلك بما إذا لم يأتمن الدائن المدين دل على ذلك ختام الآية .

والبحث فى مسألة الأمر والنهى وماترتب عليها من الخلاف فى الاستنباط طويل الديول لايمكن استقصاؤه وفيها ذكر ماكفاية لمعرفته بصفته ميدانا للنزاع وسبباً من أسباب الخلاف وبه يظهر الفرق بين من ينظر إلى روح التشربع ومن ينظر إلى حرفية النصوص.

#### (٦) تدوين أصول الفقه :

كانت هذه المنازعات في مادة الاحكام سبباً لاشتغال العلماء بوضع مايسمونه بأصول الفقه وهي القواعد التي يلزم كل مجتهد أن يتبعها في استنباطه ويروى في تاريخ أبي يوسف ومحمد بن الحسن أنهما كتبا في تلك الاصول والكن مما يحزن أنه لم يصل الينا شيء من كتبهما.

أما الذى وصل الينا ويعتبر أساسا صحيحا لهـذا العلم وثروة كبرى للباحثين فيه فهو الرسالة الني أملاها محمد بن إدريس الشـافمي الإمام المـكى ثم المصرى وقد تـكلم في هذه الرسالة عن:

- (١) القرآن وبيانه .
   (٢) السنة ومقامها بالنسبة إلى القرآن .
  - (٣) الناسخ والمنسوخ . (٤) علل الاحاديث .
    - (٥) خبر الواحد . (٦) الاجماع .
    - (v) القياس . (A) الاجتهاد .
    - (٩) الاستحسان .

ذكر في الفصل الأول ــكيف البيان ــ وجمله أنواعا:

- ﴿ ا ﴾ ما أبانه لخلقه لصاكجمل الفرائض .
- (ب) ما أحكم فرضه بكـتابه وبين كيف هو على لسان نبيه مثل اعداد السِلوات .
- (ج) ماسن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما ليس فيه نص حكم . (د) مافرض الله على خلقه الاجتهاد في طلبه وابتلي طاعتهم بالاجتهادكما ابتلى طاعتهم في غييره مما فرض عليهم . وقد ضرب لكل نوع من ذلك الأمثلة الكافية للأفهام .
- ثم ذكر أن القرآن عربي ليس فيــه شيء إلا بلسان العرب و ناظر ذلك من ادعى أن في القرآن عربباً وأعجمياً .

ونشأ من كونه كذلك أنه يفهم كما تفهم العرب معانيها من كلامها وقد تتكلم العرب بالدكلام ظاهره العموم والمراد منه العموم ومثال ذلك من القرآن قوله تعالى (اللهُ خَالِقُ كل شَيءٍ فأعبُدُوهُ وَهُوَ عَلَى كلَّ شَيءٍ وَكيلٌ)

وقد يكون ظاهره العموم ويراد به الخاص ومثال ذلك قوله تعالى (الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمُّوا كَـكُمْ) فليسكل الناس قالو ا ولاكلهم جمعوا وقد يكون ظاهره دالاعلى معنى وسياق المكلام يدل على أن المراد غير ظاهره نحو قوله تعالى (وَأَسَأْلِ الْقَرْيَةَ الَّنَّى كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقَبَلْنَا فِيهَا) فالسياق يدل على أن المراد أهل الفرية وأهل العير وقد يكون ظاهر القرآن العموم والسنة تدل على خصوصهكمافىآية المواريب هي عامة الظاهر ودلت السنة على أنه إنماأريد بعض الوالدين والمولودين والأزواج دون بعض وذلك أن يكون دين الوالدين والمولودين والزوجين واحداً ولا يكون الوارث منهما قاتلا ولا مملوكا . وانتقل مر . ذلك إلى بيان أن السنة منمروضة الاتباع بأمر الله وأنهمًا هي الحكمة المذكورة في قوله تعالى (وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ) وفى قوله (وَاذْ كُرْنَ مَا يُتلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللهِ وَالْحِكْمَةِ)

وفى قوله (وَاذْ كَرْنَ مَا يُتْلَى فِى 'بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللهِ وَالْحُكْمَةِ)
وأفاض القول فى إقامة البرهان على حجية السنة ثم قال وسنن رسول
الله صلى الله عليه وسلم مع كناب الله عز وجل وجهان : أحدهما نص
كتاب الله فاتبعه رسول الله صلى الله عليه وسلم كها أنزل الله والآخر جملة
بين رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه عن الله سبحانه معنى ما أراد بالجملة
وأوضح كيف فرضها أعاما أم خاصا وكيف أراد أن يأتى به العباد
وكلاهما اتبع فيه كلام الله تعالى. ثم قال وهناك وجه ثالث وهو ماسن
رسول الله صلى الله عليه وسلم مما ليس فيه نص كتاب وهذا مختلف فيسه

فمنهم من أجازه ومنهم من قال لم يسن سنة قط إلاو لها أصل فى الكتاب فما أحل وحرم إنما بين فيه عن الله تعالى كما بين الصلاة ومنهم من قال بل جاءته به رسالة الله فأثبت سنته بفرض الله تمالى ومنهم من قال أاتى في روعه كل ماسن . قال الشافعي رحمه الله وأي هذا كان فقد بين الله تعالى أنه فرض فيه طاعة رسوله . ثم تـكلم في الناسخ والمنسوخ فبين أن الكتاب قد ينسخ رحمة لخلقه بالتوسعة عليهم زيادة فيها ابتدأ هم به من فعمة وأبان أن الكتاب لا ينسخ إلا بالكتاب وأن السنة لاتكون ناسخه للكتاب وإنما هي تبع لاكتاب بمثل مانزل به نصأ ومفسرة معنى ما أنزل الله تعالى منه جملا . وهكذا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لاينسخها إلا سنة له والظاهر من برهانه على ذلك أنه يريدأن السنة لايفسخها ماهو أقل منها من آراء المخلوقين وأنها إذا نسخت بالقرآن فلابد أنَ يكون معها سنة تبين أنها منسوخة والذي اضطره إلى ذلك الحذر من أن يأخذ الناس بعمومات القرآن ويتركوا السنن المخصصة لها بحجة أن عام القرآن ناسخ لخاص السنة كما أوضع ذلك.

ثم بين أنه قد يستدل بالسنة على نسخ أحد النصوص القرآنية بنص آخركا أنه فى آبتى الوصية والمواريث استدل بالخبر المشهور ولا وصية لوارث ، على أن الميراث ناسخ الموصية فلا تجب الوصية للوالدين والأقربين إلا أن طاوسا وقليلا ممه قالوا نسخت الوصية للوالدين وثبتت للقرابة غير الوارثين .

ثم بين ذكر أمثلة للفرائض التي أنزلها الله نصاً والفرائض المنصوصة

التى سن رسول الله صلى الله عليه وسلم معها. والفرض المنصوص الذى داجه السينة على أنه إنما أريد به الخاص. ثم بين أن في اتفاق الفقهاء على أنهم لا يورثون قائلا مع عموم القرآن حجة تلزمهم أن يتفرقوا في شيء من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم لانها إذا قامت هذا المقام فيما لله تعالى فيه فرض منصوص فدلت على أنه على بعض من لزمه اسم فلك الفرض دون بعض كانت فيما كان مثله من القرآن هكذا وكانت فيما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ليس لله فيه حكم منصوص فيما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ليس لله فيه حكم منصوص فيما مناول أن لايشك هالم في لزومها وأن يعلم أن إأحكام الله عن وجل ثم أحكام رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تختلف وأنها تجرى على مثال واحد .

ثم انتقل إلى بيان علل الأحاديث . وبدأ باعتراض من قائل لم يسمه قال إما نجد من الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث في القرآن مثلها نصاً وأخرى مثلها في القرآن جملة وفي الاحاديث منها أكثر بما في القرآن وأخرى متفقة وأخرى مختلفة ليس فيها وأخرى مختلفة ليس فيها وأخرى مختلفة ليس فيها دلالة على ناسخ ولامنسوخ . وأخرى فيها نهى لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون مانهى عنه حرام وأخرى فيها نهى فيقولون نهيه وأمره على الاختيار لاعلى النحربم ثم نجدكم تذهبون إلى بعض المختلفة من الاحاديث دون بعض ونجد كم تقيسون على بعض حديثه ثم يختلف من الاحاديث دون بعض ونجد كم تقيسون عليه فيا حجتكم في القياس من الاحاديث دون بعض الحتلفة الله عليها و تتركون بعضاً فلا تقيسون عليه فيا حجتكم في القياس قياسكم عليها و تتركون بعضاً فلا تقيسون عليه فيا حجتكم في القياس

وتركه ثم تفترقون بعد فنكم من يترك من حديثه الشيء ويأخذ بمثل الاحاديث الذي ترك أوضعف منه إسناداً ؛ أفاض رحمه الله في بيان علل الاحاديث مأحسن شرح من جهة تلقيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تكلم عن ناسخ السنة ومنسوخها وضرب على ذلك الامثلة الكثيرة وأنى بأحاديث عدة تختلف في ظاهرها فأبان وجه اختلافها وكيف يكون عمل المجتهد في الجمع أو الترجيح بينها.

تكلم بعد ذلك فى تثبيت خبر الواحد فأفاض البيان فى حجنه وذلك أطول ماكتب.

ثم تكلم عن الإجماع واستدل له بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديث على لزوم جماعة المسلمين وقال إنه لاممنى له إلا لزوم ماعليه جماعتهم من التحليل والتحريم والطاعة فيهما .

ثم تكلم عن القياس والاجتهاد وقال إنهما اسمان لمعنى واحد وذكر القياس وجهين أحدهما أن يكون الشيء في معنى الأصل فلا يختلف القياس فيه وأن يكون الشيء له في الأصول أشباه فذلك يلحق بأولاها به وأكثرها شبها فيه وقد يختلف القائسون في هذا. واحتج القياس وأنه من الدين ووسع الاختلاف الناشئ من الاجتهاد وروى حديث عرو بن العاص أن رمول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإذاحكم فاجتهد فأخطأ فله أجر.

ثم تكلم عن الاستحسان ورده على القائلين به والاستحسان هو القول بغير خبر والاقياس وبين من له الحقائن يقيس ثم قال والقياس وجوه

فأقواها أن يحرم الله فى كتابه أو يحرم رسوله صلى الله عليه وسلم القليل من الشيء فيعلم أن قليله إذا حرم كانب كثيره مثل قليله في التحريم الله أوا كثر بفضل المكثرة على القلة وكذلك إذا أباح كثير شيء كان الاقل هُنه أولى أن يكون مباحاً \_ وقد يمتنع بعض أهل العلم من أن يسمىهذا قياساً ويقول هذا معنى ماأحل الله وحرم وحمد وذم لآنه دخل فى جملته فهو هو بمينه لا قياس على غيره ويقول مثل هذا القول في غير هذا مما كان فى معنى الحلال فأحل والحرام فحرم ويمتنع أن يسمى القياس إلا ما كان يحتمل أن يشبه ما احتمل أن يكون فيه شبه من معنيين مختلفين فصرفه إلى أن يقيسه على أحدهما دون الآخر ويقول غيرهم من أهل العلم ماعدا النص من الـكتاب والسنة وكان في معناه فهو قياس. ثم تكلم في الاختلاف فبين ما لايجوز فيه الاختلاف وهو ما أقام الله تعالى به الحجة فى كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم منصوصاً بيناً لم يحل الاختلاف فيه لمن علمه ـ وما يجوز فيه الاختلاف وهو ماكان ذلك يحتمل التأويل أوبدرك قياسا وأتبع ذلك بالامثلة الكثيرة التي استنبط حكمها قياساً وكان له مخالفون في قياسهم فناظرهم مناظرة تنم عن القوة في التغبير وعن كثير الاطلاع .

ومن أحسن مارأيته فى كتابة الشافعى رحمه الله أنه يحكى أتوال من يناظرهم تامة الحجة واضحة البرهان ويفصل كل مايمكن أن يكون لهم من أوة شم يكر على أدلتهم وليس أدل على ذلك بماكتبه فى الاحتجاج بالسنة له ولخصومه مع أنى رأيت فيما كتب بعض المتأخرين عند ذكر الاحتجاج بالسنة أنه لم يزد على قوله و وهى ضرورة دينية ، فما أعظم الفرق بين المعلمين .

إن هذه الرسالة كما قانا تراث كريم من ذلك المهد القديم ، ينبئنا عن كثير من خلال القوم فى ذلك العهد من حسن الكتابة إلى حسن الادب إلى احترام المخالفين فى المناقشات إلى حضور الكتاب والسنة فى أنفسهم حين المناظرات .

#### (٧) ظهور الاصطلاحات الفقهية :

كان القرآن يطلب مايريد طلبه بالإساليب التي أوضحناها في الدور الأول وليس لاسلوب فعنل على الآخر في قوة الطلب بل كلها متساوية في ذلك وكذلك كانت تطلب السنة ماتريد طلبه . فلما تمايزت المطلوبات أمام أنظار الفقها اضطروا إلى اختيار أسام تدل عليها وهي : الفرض ـ الواجب ـ السنة ـ المندوب ـ المستحب .

فالفرض والواجب اسمان لما طلب طلباً حتما إلا أن الفرض عند الحنفية ما ثبت طلبه بدليل قطعى وروداً ودلالة كالآيات القرآنية وما ثبت من السنة ثبو تا قطعياً بتواتر أوشهرة إذا كانت فصا والواجب ما ثبت طلبه بدليل ظنى الورود أو الدلالة أو هما معا ومثال الفرض عندهم قراءة ما تيسر من القرآن في ركعتين من أى صلاة. ومثال الواجب أن يكون المقروء فيها هو الفاتحة ويترتب على ترك الفرض بطلان الصلاة وعلى ترك هدا وجوب إعادة وعلى ترك هدا وجوب إعادة

الصلاة مادام فى الوقت فإن خرج الوقت فقد أساء. أما عند غيرهم فلا فرق بين فرض وواجب بل جميع ماطلب حتما فرض وواجب سواء طلب بدليل قاطع أو مظنون لكنهم يفرقون بينهما فى الحج فيقولون إن ماطلبه الشارع ولاجبرله ففرض كالوقوف بمرفة وطواف الإفاضة وماطلبه وجبر تركه بدم فواجب كالإحرام وعندهم فرض بعرف بفرض الكفاية وهو كل فعل طلبه الشارع من غير قصد إلى فاعله فتى فعله المكاف سقط الحرج عن الباقين ومتى تركوه جميعا أثموا.

وسموا المأمور به الذى يتوقف عليه غيره شرطاً إذا كان خارجاً عن حقيقته كاستقبال القبلة للصلاة وركنا اذا كان جزءاً منهاكالركوع فى الصلاة .

والسنة فى اصطلاح الحنفية ماواظب رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه مع تركه إياه أحيانا بلا عذر . والمندوب والمستحب مالم يواظب عليه وإن لم يفعله بعد أن رغب فيه . وفى اصطلاح آخر : السنة والمندوب والمستحب بمعنى واحد وهو ماطلب طلباً غير جازم إلا أنهم يقولون سنة مؤكدة لما سموه مندوبا ومستحبا

واصطلحوا على أن ماطلب الشارع الكف عنه يطلق عليه حرام ومكروه . فالحرام عند الحنفية مقابل الفرض، والمكروه كراهة التحريم مقابل الواجب . والمكروه كراهة التنزيه مقابل السنة . وعند غيرهم الحرام مقابل الفرض والواجب الرادفهما، والمكروه كراهة التحريم أوكراهة شديدة ماقابل السنة المؤكدة . والمكروه كراهة التنزيه ماقابل السنة غير المؤكدة .

وسموا مالم يطلب الشارع فعله ولا الكف عنه مباحاً .

ومن الاصطلاحات الفقهية قولهم فاسد وباطل وهما اسمان لمسمى واحد عند بعض الفقها، وهو ما لايجزئ عن فاعله ولا يترتب عليه أثر ه وفرق الحنفية بينهما فقالوا الباطل لايترتب عليه أثر والفاسد يترتب عليه أثر مع خبث إلى غير ذلك من الاصطلاحات التي تعرف من الاطلاع على كتب الفقه وإنما نريد هنا أن كثيراً من هذه الاصطلاحات محدث

(٨) ظهور نوابغ الفقهاء الذين اعترف الجمهور لهم بالزعامة:

لم يبق لاحد من فقهاء الدورين الماضيين ذكر إلا بقدر ما ينقل لهم من الاقوال في أثناء كتب الحلاف على كثرة عددهم وعظم شأنهم فهناك فقهاء الصحابة وفقهاء التابعين لهم في التشريع الإسلامي أكبر الآثار إذ هم السلف الصالح وهم النبر السلن أتى بعدهم ومع ذلك فإن أسماءهم طويت ولم يعتبر واحد منهم متبوعا لجمهور يسير على أثره ويقلده في بحوع آرائه . أما في هذا الدور فقد ظهر مجتهدون اعتبرهم الجمهور أثمة يترسم خطاهم ويعمل بمقتضى آرائهم حتى إنه ليجملها بمثابة نصوص الكتاب خطاهم ويعمل بمقتضى آرائهم حتى إنه ليجملها بمثابة نصوص الكتاب والسنة لايجوز له أن يتعداها ، والذي منحهم هذا الامتياز الاسباب الآتية :

أولا : أن بجموع آرائهم دون ولم يكن ذلك لاحد من السلف . ثانيا: أنه قام لهم تلاميذ قاموا بنشر أقوالهم والدفاع عنها والانتصار لهُ أَوكان لهم من المقام في الهيئة الاجتماعية ما جعل لما ينتحلونه من الرأى قيمة .

ثالثا : ميل الجمهور لآن يكون على علم بما ينتحله القاضى من المذهب حتى لاتكون حريته فى الرأى مظنة لاتباع الهوى فى القضاء ولايكون ذلك إلا إذا كان له مذهب مدون . وها نحن أولا نترجم هؤلاء الفقهاء الذين دونت مذاهبهم وكان لهم أتباع بالامصار المختلفة مع بيان ماامتاز به كل منهم .

### (١) الامام أبو حنيفة :

هو النعمان بن ثابت بن زوطى ـ ولد سنة ٨٠ من الهجرة بالـكوفة ولما شب تلقي الفقه عن حماد بن أبي سليمان وكان ذلك في أوائل المائة الثانية وسمم كثيرًا من علماء التابعين كعطاء بن أبي رباح ونافع مولى ابن عمر \_ أدرك أبو حنيفة تحوّل الأمر من بني أمية إلى بني العباس وكانت الكوفة مركز الحركة الكبرى في هذا الانتقال وبها تمت بيعة أنى المباس السفاح ولم نسمع له في تلك الحركة ذكراً إلا أنه يقال إن يزيد بن هبيرة والى العراق من قبل مروان بن محمد عرض عليه ولاية القضاء فأبى فضربه من أجل ذلك ، وإنا إذا سهل علينا أن نفهم إباء شخص أن يتولى القضاء فلا نكادنفهم أنه يضرب على ذلك إذأن الضرب بالسوط وهو نهامة الاحتقار لايفعله عاقل ليحمل إنسانا على تولى أشرف المناصب بعد الامارة وهو منصب القضاء ـ إذا لم يكن ثم إلا الإباء فإنا لانظن أنه يحدث في قلب الامير من الضفن مايحمله

على إجراء تلك العقوبة ولاسيما أن الفقهاء كانوا متوفرين بالكوفة فلأ يعز على ابن هبيرة أن يختار من بينهم من يؤدى هذه المهمة .

إنى أظن أن مثل هذا العرضكان الغرض منه محنة المهروض عليه حتى يعرف مقدار ولائه للدولة فإن العلماء على ما يظهركانوا يمتنعون أن يتولوا عملا لدولة لايحبونها لثلا يكون ذلك تأييدا لها وقد حصل أن قام بالكوفة في هذا العهد ثائران . أولهما زيد بن على بن الحسين الذي خرج سنة ١٢٧ في خلافة هشام بن عبد الملك وإمارة يوسف بن عمر الثقني على المراق فقتل . والثاني عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر في عهد اضطراب الحبل سنة ١٢٧ وقد كانت من أبي حنيفة كلمة تدل على امتداح زيدكا فقل ذلك عنه من كنبوا سيرته ويمكن أن يكون قد عاد ذلك منه في أيام عبد الله بن معاوية فأراد ابن هبيرة أن يحتبر ولاه لبني امية فعرض عليه القضاء فامتنع فضربه لانه شعر بانحرافه عن لبني امية لا لانه أبي أن يتولى القضاء .

كان أبو حنيفة رحمه الله خزازا بالكوفة يبيع ثياب الخز وكان معروفا بصدق المعاملة والنفرة من المماكسة وكان حسن الوجه حسن المجلس حسن المواساة لإخوانه وكان ربعة من الرجال أحسن الناس منطفا وأحلاهم لفة . قال جعفر بن ربيع أقمت على أبي حنيفة خمس سنين فما رأيت أطول منه صمنا فاذا سئل عن الفقه تفتح وسال كالوادى وسمعت له دويا وجهرة في الكلام وكان إماما في القياس . وقال عبد الله ابن المبارك قلت لسفيان الثورى : ماأناعبد الله ما أبعد أباحنيفة عن

الغيبة ماسمعته يغتاب عدوا له قط فقال: هو أعقل من أن يسلط على حسناته مايذهبها. اتصل به كثير من الطلبة وأخذوا عنه وعاونوه في وضع المسائل وفي الجواب عنها وكانت طريقته في الاستنباط ماقاله عن نفسه: إنى آخذ بكتاب الله اذا وجدته فما لم أجده فيه أخذت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والآثار الصحاح عنه التى فشت في أيدى الثقات فاذا لم أجد في كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذت بقول أصحابه من شئت وأدع قول من شئت ثم لا أخرج من أخذت بقول أصحابه من شئت وأحرج من أولهم إلى قول غيرهم فاذا انتهى الآمر الى ابراهيم والشعبي والحسن وابن سيرين وسعيد بن المسيب (وعدد رجالا قد اجتمدوا) فلي أن أجتهد كما اجتهدوا)

وقال سهل بن مزاحم :

كلام أبى حنيفة أخذ بالثقة وفرار من القبح والنظر فى معاملات الناس وما استقاموا عليه وصلح عليه أمورهم ، يمضى الامور على القياس فاذا قبح الفياس يمضيه على الاستحسان مادام يمضى له فاذا لم يمض له رجع الى ما يتعامل المسلمون به وكان يوصل الحديث المعروف الذى قد أجمع عليه ثم يقيس عليه ما دام القياس سائغا ثم يرجع إلى الاستحسان أيهما كان أوثق رجع إليه السلمون أيهما كان أوثق رجع إليه المسلمون المسلمون أيهما كان أوثق رجع إليه المسلمون أيهما كان أوثق ربيه المسلمون أيهما كان أوثق ربيه المسلمون أيهما كان أوثق ربيه أيه المسلمون أيهما كان أيهم كان أيهما كان أيهم

وقال محمد بن الحسن : كان أبو حنيفة يناظر أصحابه فى المقاييس فينتصفون منه ويعارضونه حتى اذا قال استحسّ لم يلحقه أحد لكثرة مايورد فى الاستحسان من المسلئل فيدعون جميعا ويسلمون له . وكان أبو حنيفة عارفا بحديث أهل الكوفة وفقه أهل البكوفة شديد الاتباع لما كان عليه الناس ببلده.

وكان في عصره من كبار الفقها. بالـكوفة ثلاثة وهم :

- (۱) سفيان بن سعيد النورى من أنمة أهل الحديث أجمع الناس على دينه وورعه وزهده وثقته وهو أحد الآئمة المجتمدين الذين كانت لهم أتباع. قال سفيان بن عبينة مارأيت رجلا أعلم بالحلال والحرام من الثورى ولد سنة ٩٧ وتوفى سنة ١٦١.
- (۲) شريك بن عبد الله النخمى ولد ببخارى سنة ه كان عالما فقيمافهما ذكيا فطفانولى قضاء بالكوفة أيام المهدى ثم عزله موسى الهادى وكان عادلا فى قضائه كثير الصواب حاضر الجواب توفي سنة ١٧٧ بالكوفة وكان عادلا فى قضائه كثير الصواب حاضر الجواب توفي سنة وكان من أصحاب الرأى وتولى القضاء بالكوفة وأقام حاكما ٣٣ سنة ولى لبنى أمية ثم لبنى العباس وكان فقيما مفتيا قال الثورى: فقها و ناابن أبي ليلى وابن شبر مة توفي سنة ١٤٨ وكان بين هؤلاء الفقهاء الثلاثة وأبي حنبفة وحشة ، أما الأول فلما بين أهل الحديث وأهل الرأى من سوء التفاهم وأما ابن أبي لبلى فنكان بين أهل الجوحنيفة ربما استفتى فيماقضى فيه ابن أبي لبلى فيفتى بخلافه فيتأثر لذلك ابن أبي ليلى حتى حملوا الامير مرة أن يهى أباحنيفة عن الفتيا والذى كان بينه وبين شريك سببه تنافس الاقران .

لما أسس أبو جعفر المنصور مدينة بغداد استقدم اليهاكثيراً من أعيان العلماء فى المدن المختلفة وكان أبوحنيفة بمن استقدمهم ويروون

آن حكاية عرضالفضا. عليه تكررت مرة أخرى وعوقب من أجلها. وكانت وفانه رحمه الله سنة ١٥٠.

أما تلاميذه الذين انتسبوا اليه انتساب المتعلم للمعلم وكانت لهم اليد الطولى فى تفريع الفروع وإعداد الجواب عنها فأشهرهم .

أولا: أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الانصارى ولد سنة ١١٢ و لما شب اشتفل برواية الحديث فروى عن هشام بن عروة وأبي إسحاق الشيباني وعطاء بن السائب وطبقتهم ثم تفقه أولا يهابن أبي ليلي ، أقام معه مدة ثم انتقل إلى أبي حنيفة رحمه الله فكان أكبر تلاميذه وأفضل معين له وهو أول من صنف الكتب على مذهبه وأملي المسائل و نشر هاوبث علم أبي حنيفة في أقطار الارض - وأثني على أبي يوسف كثير من أصحاب الحديث معين ليس في قلما يوجهون كلمة ثناء إلى أحد من أصحاب الرأى ، قال يحيى بن معين ليس في أصحاب الرأى أكثر حديثا ولا أثبت من أبي يوسف وقال أيضا أبو يوسف صاحب حديث وصاحب سنة ، توفى أبو يوسف رحمه الله سنة ١٨٣ ثانيا ، زفر بن الهذيل بن قيس الكوفى ولد سنة ١١٠ كان من أهل الحديث ثم غلب عليه الرأى وكان أقيس أصحاب أبي حنيفة ، كانوا يقولون إن أبا يوسف أنبعهم للحديث ومحداً أكثرهم تفريعاً و زفر يقولون إن أبا يوسف أنبعهم للحديث ومحداً أكثرهم تفريعاً و زفر

ثالثا: محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني مولاهم كان أبوه الحسن من قرية اسمها حرستي من أعمال دمشق ثم قدم إلى العراق فولدله محمد بواسط

أقيسهم ولميخض الغمرات إلى الدنيا بل ظل حياته مشتغلا بالعلم والتعلم

حتى مات سنة ١٥٨ فهو أفدم أصحاب أبي حنيفة موتاً .

سنة ١٣٧ و نشأ بالكوفة ثم سكن بفداد فى كفف العباسيين ، طلب العلم فى صباه فروى الحديث وأخذ عن أبى حنيفة طريقة أهل العراق ولم يجالسه كثيراً لأن أباحنيفة توفى ومحمد حدث فأتم الطريقة على أبى يوسف وكان فيه عقل و فطنة فنبغ نبوغا عظيما وصار هو المرجع لاهل الرأى فى حياة أبى يوسف وقد كانت بين الرجلين وحشة بأخرة استمرت زمناً حتى توفى أبو يوسف .

وعن محمد أخذ مذهب أبى حنيفة فأن الحنفية ليس بأيديهم إلاكتبه حكما ترى فى فصل التدوين . وقد قابله الشافعى رحمه الله ببغداد وقرأ كنبه وناظره فى كثير من المسائل ولهما مناظرات مدوّنة ممتعه ومعظمها قرأناه من رواية الشافعى نفسه أو رواية أصحابه .

وكانت وفاة محمد بن الحسن سنة ١٨٩ بالرى وهو مصاحب للرشيد رابعاً: الحسن بن زياداللؤ الوى الكوفى مولى الانصار وهو من تلاميذ أبى حنيفة ثم أبى يوسف ومحمد بعده وصنف الكتب محمد وآرائه ودرجته ولكن كتبه وآراءه ليس لهما من الاعتبار مالكتب محمد وآرائه ودرجته عند أهل الحديث نازلة توفى سنة ٢٠٤.

مؤلاء الاربعة هم الذين انتشر بهم مذهب العراقبين وتلقاء الناس عنهم وكان لابى يوسف ومحمد خاصة عند بنى العباس مايجعل لاقوالهم مزية وتقدّما على قول غيرهم من أهل الحديث ، وهم الذين لهم الفضل الاكبر فى وضع مسائل الفقه والإجابة عنها ً ولم تكن نسبتهم إلى

أبي حنيفة نسبة المقلد إلى المقلد بل نسبة المتعلم إلى المعلم مع استقلالهم بما به يفتون فلم يكونوا يقفون عند ما أفتى به أستاذهم بل يخالفوته إذا ظهر لهم مايوجب الخلاف ولذلك تجدكتب الحنفية تورد أقوال الأئمة الاربعة بأدلتها وربما يكون في المسألة الواحدة أربعة أقوال لاَبَي حنيفة قول ولابى يوسف قول ولمحمد قول ولزفر قول حسما يظهس لهم من الآثار أو المعانى وقد حاول بعض الحنفية أن يجعل أقوالهم المختلفة أقوالا للامام رجع عنها واكمن هذه غفلة شديدة عن تاربخ هؤلا. الأئمة بل عما ذكر في كتبهم فان أبا يوسف يحكى في كشاب الخراج رأى أبي حنيفة ثم يذكر رأمه مصرحاً بأنه يخالفه ويبين سبب الخلاف كذلك يغمل فى كتاب خلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلي فانه أحياناً ية ول برأى ابن أبي لبلي بعد ذكر الرأيين ومحمد رحمه الله يحكي في كتبه أقوال الإمام وأقوال أبي يوسف وأقواله مصرحاً بالخلاف على أنه لوكان كما قالوا لم يكن مارجع عنه من الآراء مذهبا له ومن الثابت أن أبا بوسف ومحدارجماً عن آرا.كثيرة رآها الإمام لما اطلعوا على هاعنداهل الحجاز من الحديث، فالمحقق تاريخا أن أمَّة الحنفية الذين ذكرناهم بعد أبي حنيفة رحمه الله ليسوا مقلدين له لأن التقليد لم يكن نشأ في المسلمين فى ذلك التاريخ بل كان المفرون مستقلين فى الفتوى بناء على مايظهر لهم من الأدلة سوا. عليهم أخالفوا معلمهم أم وافقوهم ولم تكن نسبة أبي يوسف ومحمد إلى أبي حنيفة إلا كنسبة الشافعي إلى مالك. ومن تلاميذ أصحاب أبي حنيفة الذين نفاوا كتبهم:

- (۱) ابراهیم بن رستم المروزی تفقه بمحمد بن الحسن وسمع مالـکا وغیره وله النوادرکتبها عن محمد توفی سنة ۲۱۱.
- (۲) أحمد بن حفص المعروف بأبى حفص الكبير البخارى تفقه عحمد بن الحسن وروى عنه كتبه ومبسوط محمد الذى رأيته هو من كتابته
- (٣) بشر بن غيبات المراسى تفقيه بأبى بوسف وكان من أخص أصحابه وكان ذا ورع وزهد غير أنه رغب عنه الناس لاشتهاره بعسلم الفلسفة وكان أبو يوسف يذمه ويعرض عنه توفى سنة ٢٢٧ وله تصانيف وروايات كثيرة عن أبى يوسف وله فى المذهب أقوال غريبة منها جواز أكل الحمار وكان بينه وبين الشافعي مناظرات وإليه تفسب طائفة من المرجنة يقال لها المريسية.
- (٤) بشر بن الوليد الكندى تفقه بأبي يوسف وروى عنه كتبه وأماليه وولى القضاء ببغداد فى زمن المعتصم توفى سنة ٢٣٨ وكان متحاملا على محمد بن الحسن وكان مالك ينهاه ويقول قد عمل محمد هده الكتب فاعمل أنت مسألة واحدة وكان واسع الفقه متعبداً.
- (٥) هيسى بن أبان بن صدقة القاضى تفقه بمحمد وبالحسن بن زياد وكان من رجال الحديث توفى بالبصرة سنة ٢٢١ .
- (٦) محمد بن سماعة التميمى حدث عن اللبث بن سعد وأبى يوسف ومحمد وأخذ الفقه عنهما وعن الحسن بن زياد وكتب النوادر عن أبى يوسف ومحمد ولد سنة ١٣٠ وتوفى سنة ٣٣٣ وولى القضاء للمأمون ببغداد سنة ١٩٢ ولما مات قال يحيى بن معين مات ريحانة الفقهاء . من أهل الرأى .

- (٧) محمد بن شجاع الثلجى تفقه بالحسن بن زياد وبرع فى العـلم. وكان فقيه العراق فى وقته والمقدم فى الفقه والحديث مع ورع وهبادة مات سنة ٧٦٧ وله كتاب تصحيح الآثار وكتب النوادر وكناب المضاربة وغيرها وله ميل إلى مذهب المعتزلة وهو ضعيف الرواية عند أهـل، الحديث جرحوه بكثير من القول.
  - (٨) أبو سليمان موسى بن سليمان الجوزجانى أخذ الفقه عن محمد وكتب مسائل الاصول والامالى توفى بعد المائتين .
  - (٩) هلال بن يحيى بن مسلم الرأى البصرى قيل له الرأى لسمة علمه وكثرة فهمه كما قيل ربيعة الرأى تفقه بأبى بوسف وزفروله مصنف في الشروط وأحكام الوقف توفى سنة ٢٤٥.
  - (۱۰) أبو جعفر أحمد بن عمران قاضى الديار المصرية تفقـه بمحمد بن سماعة وهو أستاذ أبى جعفر الطحاوى توفى سنة ٢٨٠ صنف كتابا يقال له الحجج.
  - (۱۱) أحمد بن عمر بن مهـير الشهير بالخصاف أخذ عن أبيه عن الحسن بن زياد كان فرضيا حاسباً عارفا بمذهب أبي حنيفة وصـف للمهدى بالله كتاب الحراج وله كتاب الحيل وكتاب الوصايا وكتـاب الشروط وكتاب الوقف وغير ذلك توفى سنة ٢٦١٠
- (۱۲) بكاربن قنيبة بن أسد القاضى المصرى ولد بالبصرة عام ١٨٢ وتفقه بهلال الرأى وكان أفقه أهل زمانه فى المذهب صنف كتاب

الشروط وكتاب المحاضر و السجلات وكناب الو ثائق و العهد وكنا با جليلا نقض فيه على الشافعي رده على أبي حنيفة توفى سنة ٢٩٠.

(۱۳) أبو خازم عبد الحميد بن عبد المهزيز القاضى أخذ الفقـه عن عيسى بن أبان وهـلال وله المحاضر والسجلات وكتاب أدب القاضى وكتاب الفرائض توفى سنة ١٩٢٠

(١٤) أبو سعيد أحمد بن الحسين البردعى أخذ الفقه عن إسهاعيل ابن حماد بن البحضيفة عن أبيه عن جده وعن أبى على الدقاق عن موسى بن نصير عن محمد قتل فى واقعة القرامطة مم الحجاج سنة ٣١٧ كانت له مناظرة مع داود بن على إمام أهل الظاهر.

(١٥) إمام المتأخرين من رجال هذا الدور أبو جعفر أحمد بن محمد أبن سلامة الآزدى الطحاوى إمام جليل ولد سنة ٢٣٠ قرأ أولا على المزنى تلميذ الشافعي وهو خاله ثم انتقل إلى أبي جعفر أحمد بن أبي عمر ان القاضى فتفقه به ثم لقى بالشام أبا خازم قاضى القضاة بها فأخذ عنه وكان إماماً فى الاحاديث والاخبار وتصانيفه فاق بها معاصريه وستذكر بعد

# الإمام الثانى مالك

هو مالك بن أنس بن أبي عامر ينتهى نسبه إلى ذى أصبح من اليمن قدم أحد أجداده إلى المدينة وسكنها وجده أبو عامر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم شهد معه المغازى كلما خـلا بدرا، وله مالك مالمدينة سنة ٩٣ .

طلب العلم على علماء المدينة وأول من لازمه منهم عبد الرحمن بن هرمز أقام معه مدة طوبلة لم يخلطه بغيرة وأخذ عن نافع مولى ابن عمر وابن شهاب الزهرى وأما شيخه فى الفقه فهو ربيعة بن عبد الرحمن المعروف بربيعة الرأى . ولما شهد له شبوخه بالحديث والفقه جلس المرواية والفتيا . قال مالك ماجلست حتى شهد لى سبعون شيخا من أهل العلم أنى ، وضع لذلك .

وأجمع الناس على أنه إمام فى الحديث موثوق بصدق روايته اتفق على ذلك شبوخه وأقرانه ومن أتى بعدهم حتى قال بعضهم أصح حديث مايرويه مالك عن نافع عن ابن عمر ثم مالك عن الزهرى عن سالم عن ابن عمر ثم مالك عن أبى الزياد عن الآعرج عن أبى هريرة .

قال الواقدى وغيره: كان مجلس مالك مجلس وقار وحلم وكان رجلا مهيباً نبيلا ليس فى مجلسه شى، من المراء واللفط ولا رفع صوت إذا سئل عن شى، فأجاب سائله لم يقل له من أين رأيت هذا ـ وكان له كانب قد نسخ كتبه يقال له حبيب يقرأ للجهاعة فليس أحد بمن حضر يدنو منه ولا ينظر فى كتابه ولا يستفهمه هيبة وإجلالا وكان حبيب إذا أخطأ فتح عليه مالك ولم يكن يقرأ كتبه على أحد وهذه هى عادته إلا أن يحي بن بكير ذكر أنه سمع من مالك أربع عشرة مرة وزعم أن أكثرها بقراءة مالك و بعضها بالقراءة عليه .

وقد أخذ عنه الحديث كثير من أجلة المحدثين واتبعه كثير من المتفقهين فقد كانت لممالك صفتان الأولى: محدث والثانية: أنه مفت

ومستنبط، فمن الجهة الأولى: روى عنه الأجلاء من شبوخه كربيعة وبحي بن سعيد وموسى بن عقبة وغيرهم وروى عنه من أقرانه كسفيان الثورى والليث بن سعد والأوزاعى وسفيان بن عبينة وأبو يوسف صاحب أبى حنيفة، وروى عنه من سادة تلاميذه كمحمد بن إدريس الشافهي وعبداقة بن المبارك ومحمد بن الحسن الشيباني وغيرهم.

ومن الجهة الثانية أخـذ عنه المسائل كبار العداء من أنمة مذهبه وسيأتى ذكرهم .

وكان مالك رحمه الله يعتمد في فتياه أولا ــ على كتاب الله ثم على اسنة وسول الله صلى الله عليه وسلم ما ثبت عنده منها وعمدته في ذلك كبار المحدثين من علماء الحجاز ويعطى لما جرى عليه العمل في المدينة أهمية كبرى ولاسما عمل الأثمة وفي مقدمتهم العُمَرَ أَنْ وقد يرد الجديث لأنه لم يجر عليه عمل وقد نازعه في ذلك فقها. الأمصار وقد قدمنا لك رَسَالَةُ اللَّيْثُ بن سعد إليه في ذلك وردِّد الشَّافعي هذا الوضوع كثيرًا فى الأم وكذلك أبو يوسف صاحب أبى حنيفة رحمهم الله. ثم يعتمد على القياس إذا لم يكن نص كتاب أوسنة وقد نسب إليه العمل بالمصالح المرسلة كما نسب إلى الحنفية القول بالاستحسان وقد تسمى هذه المصالح بالاستصلاح ؛ ومعنى المصالح المرسلة المصالح التي لم يشهد لها من الشرع بالبطلان ولا بالاعتبار نص مدين ومحل النزاع في العمل بها إذا صادمت دليلا آخر من نص أو قياس ومثال ذلك الضرب بالتهمـة للاستنطاق بالسرقة قدقال بجوازه مالك ويخالفه غيره لآن هذه مصلحة تمارضها

أخرى وهي مصلحة المضروب لأنه ربما يكون بريئاً وترك الضرب في مذهب أهون من ضرب برى فإن كان فيه فتح باب يعسر معه انتزاع الاموال في الضرب فتح باب إلى تعذيب البرى في ومن ذلك المفقود زوجها إذا اندرس خبر موته وحياته وقد انتظرت سنين وتضررت بالعزوبة ، والمرأة تباعد حيضها سنين وتعوقت عدتها في النكاح وبقيت عنوعة من النكاح : أخذ مالك برأى عمر فيما فقال ننكح زوجة المفقود بعد أربع سنين من انقطاع الخبر وتعتد الممتدطهرها بثلاثة أشهر بعد أن يم عليها مدة الحل وهي تسعة أشهر فالمجموع سنة راعوا في الأولى مصلحة الزوجة ولم يراعو المصلحة الزوج الغائب وراعوا في الثانية مصلحة الزوجة مع المخالفة النص الصريح وهو قوله تعالى : (وَا لُمُطلَقَاتُ يَسَرَّ بُعَنَ مَا فَيُسِينٌ ثَلَا ثَهَ قُرُونٍ) وهي لم تصل بعد اسن البأس حي تعتد بالأشهر، أن فُسِينٌ ثَلَا ثَهَ قُرُونٍ) وهي لم تصل بعد اسن البأس حي تعتد بالأشهر،

والحلاصة أن المصلحة المرسلة مصلحة ترجع إلى حفظ مقصود شرعى يعلم كونه مقصوداً بالكتاب أوالسنة أو الإجماع إلا أنها لا يشهد لها أصل معين بالاعتبار وإنما يعلم كونها مقصودة لا بدليل واحدبل بمجموع أدلة وقرائن أحوال وتفاريق الامارات ومن أجل ذلك تسمى مصلحة مرسلة ولاخلاف في اتباعها إلا عندما تعارضها مصلحة أخرى وعند ذلك يكون الخلاف في ترجيح أحد المصلحتين كما ذكر نا ذلك في الاستحسان (راجع فصل المصالح المرسلة في مستصفى الغزالي فإ مه نفيس). وسنذكر الى جملة من مسائل مالك حينها نتكلم في كتب مذهبه .

أقام مالك بالمدينةلم يرحل منها لملى بلدآخر وهذاما جعل معظم حديثه

يدور على مارواه الحجازيون وقلما تجده فى موطئه ذاكراً لغيرهم ورحل إليه الناس يتلقون عنه الحديث والمسائل إلى أن توفى سنة ١٧٩ .

وأكثر من رحل إليه المصريون والمفربون من أهل أفريقية والأنداس وهم الذين تولوا نشر مذهبه فى شمال أفريقية كله وفى الأندلس ثم ظهر بالبصرة وبغداد وخراسان بواسطة عاماً سنذكرهم أما الذين رحلوا إليه من المصريين وهم عماد مذهبه فهم:

(١) أبو محمد عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي مولاهم روى عن مالك والليث بن سعدوسفيان بن عيينة وسفيان الثورى وغيرهم من طبقة مالك و تفقه بمالك والليب رحل إلى مالك سنة ١٤٨ ولم يزل في صحبته إلى أن تو فى ما لك وكان ما الك يكتب إليه إلى عبد الله بن و هب فقيه مصر و إلى أبي محمد المفتى ولم يكن يفعل هذا لغيره وقال فيه ابن وهب عالم وقال ابن عبد الحديم هو أثبت الناس في مذهب مالك و هو أفقه من ابن القاسم إلا أنه كان يمنعه الورع من الفتيا وقال أصبغ : ابن وهب أعلم أصحاب مالك بالسنن والآثار إلا أنه روى عن الصعفاء وكان يسمى ديوان العلم وما من أحد إلا زجره مالك إلا ابن وهب فإنه كان يعظمه ويحبه وقال ابن وهب لولا أن الله أنقذني بمالك والليث اضللت ـ فقيل له فكيف ذلك \_ أقال أكثرت من الحديث فحير في فكنت أعرض ذلك على مالك والليث فيقولان ـخذهذا ودعهذا ـولدسنة ١٢٥و تو في بمصر سنة ١٩٧٧ . (٢) أبوعبد الله عبد الرحمن بن القاسم العتق مولاهم روى عن مالك

والليث وابن المـاجشون ومسلم بن خالد وغيرهم يرّحل إلى مالك بعد

ان وهب ببضع عشرة سنة وطالت صحبته له ولم يخلط علم مالك بغيره حتى صار أثبت الناس فيه سئل مالك عنه وعن ان وهب فقال ابن وهب عالم وابن القاسم فقيه ـ قال ابن وهب لآبى ثابت إن أردت هذا الشأن يعنى فقه مالك فعليك بابن القاسم قانه انفرد به وشفلنا بغيره وقال يحيى بن يحيى كان ابن القاسم أعلمهم بعلم مالك وآمنهم عليه توفى بمصر سنة ١٩١.

(٣) أشهب بن عبد العربز القيسى العامرى الجمدى روى عن مالك والمدنيين والمصريين قال الشافعى مارأيت الفقه من أشهب وانتهت إليه الرياسة بمصر بعد ابن القاسم وسئل سحنون عن ابن القاسم وأشهب أيهما أفقه فقال كانا كفرسى رهان وربما وفق هذا وخذل هذا وربما خذل هذا ووفق هذا . ولد أشهب سنة ١٤٠ و توفى بمصر سنة ٢٠٤ .

(٤) أبو محمد عبد اقه بن عبد الحدكم بن أعين بن الليث سمع مالكا والليث بن سعد وابن عبينة وابن لهيعة وغيرهم كان رجلا صالحاً ثقة متحققاً بمذهب مالك فقيها صدو قا عاقلاحليها وإليه أفضت الرياسة بمصر بعد أشهب. وبلغ بنو عبد الحكم بمصر من الجاه والتقدم مالم يبلغه أحد وكان صديقا للشافعي وعليه نزل إذ جاء فأكرم مثواه وبلغ الغاية في بره وعنده مات وروى عن الشافعي وكتب كتبه انفسه و ابنه وضم ابنه محمداً اليه . وإلى ابن عبد الحكم أوصى ابن القاسم وابن وهب وأشهب ، ولد سنة سنة ٢٢٤ .

(٥) أصبغ بن الفرج الأموى مولاهم . رحل إلى المدينة ليسمع من

مالك فدخلها يوم مات فأخذ عن ابن القاسم وابن وهب وأشهب وسمع منهم و تفقه معهم ودو أجل أصحاب ابن وهب وكان كانبه وأخص الناسبه. قيل لاشهب من لنابعدك؟ فقال أصبغ بن الفرج، وقال ابن اللباد ما انفتح لى طريق من الفقه إلا من أصول أصبغ وكان يستفتى مع أشهب وغيره من شيوخه، وقال ابن معين كان أصبغ من أعلم خلق الله كلهم برأى مالك يدر فه مسألة مسألة.

- (٦) محمد بن عبد الله بن عبد الحدكم سمع من أبيه وابن وهب وأشهب وابن القاسم وغيرهم من أصحاب مالك و صحب الشافعي وأخذ عنه وكتب كتبه وكان أبوه ضمه إليه وأمره أن يقرأ عليه وعلى أشهب وكان أفقه الناس سما قال ابن حارث كان من علماء الفقهاء مبرزا من أهل النظر والمناظرة والحجة فيما يتكلم فيه ويتقلده من مذهبه وإليه كانت الرحلة من الغرب والاندلس فى العلم والفقه اليه انتهت الرياسة بمصر، ولد سنة من الغرب والاندلس فى العلم والفقه اليه انتهت الرياسة بمصر، ولد سنة مد وتوفى بمصر سنة ٢٦٨ .
- (۷) محمد بن ابراهيم بن زياد الاسكندرى المعروف بابن إلواز . تفقه بابن المساجشون وابن عبد الحسكم واعتمد على أصبغ وروى عن ابن القاسم صفيراً والمعول بمصر على قوله وكان راسخاً فى الفقه والفتيا عالمها فى ذلك ، ولدسنة ١٨٠ ، وتوفى بدمشق سنة ٢٦٩ .

وكان من أصحاب مالك من أهل أمريقية والاندلس:

(۱) أبو عبد الله زياد بن عبد الرحمن القرطبي الملقب بشبطون سمع من مالك الموطأ وله عنه في الفتاوي كتاب سماغ ممروف بسماع زياد ويروى عن جماعة منهم اللبث بن سعد وابن عيينة . وزياد أول من أدخل الاندلس موطأ مالك متفقها بالسماع عنه ثم تلاه يحيى بن يحيى وكان أهل المدينة يسمون زياداً فقيه الاندلس وكانت له إلى مالك رحلتان ، توفى سنة ١٩٣٠ .

- (۲) عيسى بن دينار الانداسى رحل فسمع من ابن القاسم وعول عليه وانصرف إلى الاندلس وكانت الفتيا تدور عليه لا يتقدمه فى وقته أحد فى قرطبة وكانت له فيها رباسة بعدانصرافه من المشرق وكان ابن القاسم يعظمه و يجله و يصفه بالفقه و الورع وكان لا يعد فى الاندلس أفقه منه فى نظرائه ، وقال ابن أيمن هو الذى علم أهل مصرنا المسائل وكان أفقه من يحيى بن يحيى على جلالة يحيى و عظم قدره وشبعه ابن القاسم عندانصرافه عنه ثلاثة فراسخ فعو تب فى ذلك فقال تلومنى أن شبعت رجلالم يخلف بعده أفقه منه ولا أورع ؟ توفى بطليطلة سنة ٢١٧.
- (٣) يحيى بن يحيى بن كثير الليثى مولاهم سمع لأول نشأ نه من زياد بن عبد الرحمن موطأ مالك ثم رحل وهو ابن ثمان وعشرين سنة فسمع من مالك الموطأ غير أبواب في كتاب الاعتكاف شك فيها فحدث بها هن زياد وكان لقاؤه لمالك سنة ١٧٩ وهي السنة التي مات فيها وله رحلة أخرى اقتصر فيها على ابن القاسم وبه تفقه وقدم الاندلس بعلم كثير فعادت فنيا الاندلس بعد عيسى بن دينار إلى رأيه وبيحيى وبعيسى انتشر مذهب مالك في الاندلس وكان يحيى يفضل بالعمل على علمه وقال من لباية فقيه الاندلس عيسى بن دينار وعالمها ابن حبيب وعاقلها يحيى وإليه انتهت الرياسة في العلم بالاندلس توفى سنة ٢٣٤.

(٤) عبد الملك بن حبيب بن سليمان السلمى أصله من طليطاة وانتقل جده سليمان إلى قرطبة وانتقل أبوه فى فتنة الربض إلى البيرة ، تعلم بالأندلس ورحل سنة ٢٠٨ فسمع ابن الماجشون ومطرفا وعبد الله بن عبد الحكم وأسد بن موسى وغييرهم وانصرف إلى الأندلس سنة ٢١٦ وقد جمع علماً عظيما فنزل البيرة وانتشر صيته فى العلم والرواية فنقله الامدير عبد الرحمن بن الحكم إلى قرطبة ورتبه فى طبقة المفنين فيها فأقام مع يحيى بن يحيى زعيمها فى المشاورة والمناظرة وكان الذى بينهما شديداً جداً ومات يحيى قبله فانفرد بعده بالرياسة وكان عبد الملك حافظاً للفقه على مذهب مالك نبيلا فيه غير أنه لم يكن له علم بالحديث ولامعرفة بصحيحه من سقيمه .

وقد جمع إلى إمامته فى الفقه معرفة فى الآدب وأثنى هليه ابن المواز بالعلم والفقه وهو مؤلف كتاب الواضحة فى السنن والفقه وله سوى ذلك مؤلفات شتى توفى سنة ٢٣٨ .

(ه) أبو الحسن على بن زياد التونسى سمع من مالك والثورى والليث بن سعد وغيرهم ولم يكن بعصره فى إفريقية مثله سمع منه أسد ابن الفرات وسحنون وغيرهما روى عن مالك الموطأ وكتبا. وهومعلم سحنون الفقه وكان سحنون لايقدم عليه أحدا من أهل أفريقية وكان أهل العلم بالقيروان إذا اختلفوا فى مسألة كتبوا بها إلى على بن زياد من الطلب ليعلمهم بالصواب قال سحنون لو كان لعلى بن زياد من الطلب ما للحرين مافاته منهم أحد وماعاشره منهم أحد. توفى سنة ١٨٣.

(٦) أسد بن الفرات أصله من نيسابور وولد بحران من ديار بكر ونشأ بتونس ونفقه بعلى بن زياد ثم سار إلى المشرق فسمع من مالك موطأه وغيره ثم ذهب إلى الدراق فلق أبا يوسف ومحمد بن الحسر. وأسد بن عرو أصحاب أبى حنيفة فنفقه بهدم وأخذ عنده أبو يوسف موطأ مالك ودو مؤلف المدرنة التي سيدأتي ذكرها توفى في حصار صرقوسة سنة ٢١٣ ودو أمير الجيش وقاضيه.

(٧) عبد السلام بن سعيد التنوخى الملقب بسحون أصله شاى من حمص وقدم أبوه فى جند حمص أخذ العلم بالقيروان عن مشايخها ولا سيما على بن زياد رحل إليه بتونس ثم رحل إلى مصر وسمع ابن القاسم وابن وهب وغيرهما من علماء المصريبن الذين كانوا أكبر صلة بين مالك و بين المنعلمين من بلاد المغرب ثم رحل إلى المدينة و الى علماءها بعد و فاة مالك وانصرف إلى إفريقية سنة ١٩١.

قال أبو العرب: كان سحنون ثقة حافظاً للعلم فقيه البدن اجتمعت فيه خلال قلما اجتمعت في غيره: الفقه البارع والورع الصادق والصرامة في الحق والزهادة في الدنيا والتخشن في الملبس والمطعم والسماحة وكان لايقبل من السلطان شيئاً وربما وصل أصحابه بالثلاثين دينارا أو نحوها وقال ابن القاسم ماقدم علينا من إنريقية مثل سحنون ولما جاء إفريقية مالت إليه الوجوه وأحبته القلوب وصار زمانه كأنه مبتدأ اعمى ما قبله فكان أصحابه سرج أهل القيروان وهو الذي صنف المدونة وعليها يعتمد أهل القيروان ولى قضاء إفريقية سنة ٢٣٤

وسنه إذ ذاك أربع وسبهون سنة فلم يزل قاضياً إلى أن مات وكان لا يأخذ لنفسه رزقا ولا صلة من السلطان في قضائه كله ويأخذ لاعوانه وكنابه وقضاته من جزية أهل الكتاب وكان يضرب الخصوم إذا آذى بعضهم بعضا بكلام أو تعرضوا للشهود ويقول إذا تعرض للشهود كيف يشهدون ويؤدب الخصم إن طعن على الشاهد بعيب أو تجريح أو يقول سل لى عن البينة فإنهم كذا حتى يسأله من تجريحه ويقول للخصم أنا أعنى بذاك منك وهو على دونك وكان يؤدب الناس على الايمان التي لاتجوز من الطلاق والعتاق حتى لا يحلنوا بغير الله عزوجل وكان يؤدب على الفسق وينني من الأسواق من يستحق ذلك . وكان الناس يكتبون أسماءهم في رقاع تجمل بين يديه ويدعوهم واحداً واحداً واحداً الناس يكتبون أسماءهم في رقاع تجمل بين يديه ويدعوهم واحداً واحداً واحداً الناس يكتبون أسماءهم في رقاع تجمل بين يديه ويدعوهم واحداً واحداً واحداً

هؤلاء هم أكابر من نشروا مذهب مالك فى البلاد المغربية أما بلاد المشرق فلم يظهربها أحد بمن رأى مالـكا وتفقه به لـكن نبغ فيها بمن لم يره ولا سمع منه.

- (۱) أحمد بن المعذل بن غيلان العبدى الفقيه المتكلم من أصحاب عبد الملك بن الماجشون ومحمد بن مسلمة ، وكان ورب العلماء الآدباء الفصحاء النظار فقيماً بمذهب مالك ذا فضل وورع ودين وعبادة لم يكن لمالك بالدراق أرفع منه ولا أعلى درجة ولا أبصر بمذهب أهل الحجاز منه وهو الذي انتشر عنه مذهب مالك ببلاد المشرق
- (٢) أبو إسحاق إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد بن زيد القاضى نشـــاً بالبصرة واستوطن بغداد وبهــا سمع الحــديث وتفقه

بابن المعدل وكان يقول أفخر على الناس برجلين بالبصرة ابن المعدل يعلمنى الفقه ، وابن المدينى يعلمنى الحديث ، وبه تفقه أهل العراق من المالكية قال أبو بكر بن الخطيب كان إسماعيل فاضلا عالما متفننا فقيها على مذهب مالك شرح مذهبه ولخصه واحتج له وصنف المسند وكتبا عدة من علوم القرآن وجمع حديث مالك ويحيى بن سعيد الانصارى وأيوب السختياني قال أبو الوليد الباجي وذكر من بلغ درجة الاجتهاد وجمع إليه من العلوم ولم نحصل هذه المدرجة بعد مالك إلا لإسماعيل القاضى. ولى قضاء بغداد وجمعت له في وقت ولم تجمع لاحد قبله وأضيف إليه قضاء المدائن والنهراوات . وولى قضاء القضاة أخيراً فال أبو عمرو الداني ولى إسماعيل القضاء ٣٧ سنة وقال غيره نيفاً وخمسين أبو عمرو الداني ولى إسماعيل القضاء ٣٠٠ وتوفى سنة ٢٨٢ .

# ومن أكبر أصحاب مالك من أهل المدينة :

أبو مروان عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون مولى بني تيم من قريش ـ والماجشون كلمة فارسية معناها المورد سمى بذلك لحمرة في وجهه ـ كان عبد الملك فقيها فصيحا دارت عليه الفتيا في أيامه إلى أن مات وعلى أبيه قبله وكان مفتى أهل المدينة في زمانه ، تفقه بأبيه وبمالك وغيرهما وكان إذا ذكره الشافعي لم يعرف الناس كثير المايقو لان لأن الشافعي تأدب بهذيل في البادية وعبد الملك تأدب بخولته في كلب في البادية وقال يخيى بن أكثم : القاضى عبد الملك بحر لاتكدره الدلاء ، وأثني عليه سحنون وفضاه وقال : هممت أن أرحل بحر لاتكدره الدلاء ، وأثني عليه سحنون وفضاه وقال : هممت أن أرحل

إليه وأعرض عليه هذه الكتب فما أجاز منها أجزت وما ردّ رددت وأثنى عليه ابن حبيب كثيرا وكان يرفعه فى الفهم على أكثر أصحاب مالك وتفقه به خلق كثير وأثمة كأحمد بن المعدل وابن حبيب وسحنون توفى سَنة ٢١٢٠.

هؤلاء عظهاء أصحاب مالك وناشرى مذهبه ونسبتهم إليه نسبة المتعلم من المعلم والراوى من المستنبط اكنهم لم يكادوا يخالفونه إلا فى الشيء النزر وإذا وجد عندهم خلاف فانما هو لاختلاف الرواية عن مالك أو للاختلاف فى فهم النصوص المروية عنه \_ أحيانا يخالفه ابن وهب وابن القاسم وذلك كما قلنا شيء قليل جدا.

#### الإمام الثالث هو الشافعي :

هو أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع الشافعي المطلبي من بني المطلب بن عبد مناف وهو الأب الرابع لرسول الله صلى الله عليه وسلم والناسع للامام الشافعي وأمه يمانية من الآزد وكانت من أذكى الخلق فطرة .

ولد الشافعي بفزة من أعمال عسقلان سنة ١٥٠ وليست غزة موطن آبائه و إنما خرج أبوه ادريس اليها في حاجة فمات هناك وولد له محمد ابنه وبعد سنتين من ميلاده حملته أمه إلى موطن آبائه مكة وبها نشأ يتيا في حجر أمه فاستظهر القرآن في صبأه ثم خرج الى هذيل بالبادية وكانوا من أفصح العرب فحفظ كثيرا من أشعارهم ثم عاد وقد أفاد فصاحة وأدبا فلزم تمسلم بن خالد الزنجى وهو شيخ الحرم ومفتيه

فتخرج به حتى أذن له أن يفتى ثم سأله أن يكتب له إلى ما لك بن أنس إمام دار الهجرة ومحدثها فكتب له فرحل إلى المدينة حتى أتى مالسكا وكان قد حفظ الموطأ فقرأه عليه وكانت تمجبه قراءته .

اكنسب الشافعي في هذه المدة فقه مسلم بن خالد وحديث رجلين عظيمين اليهما اننهى حديث أهل الحجاز وهما سفيان بن عيينة محدث مكة ومالك بن أنس محدث المدينة وهما أكبر شيوخه وروى عن غيرهما أيضاً.

لم بكن الشافعي بذى ثروة فاضطر أن يبحث عن عمل يرتزق منه فساعد، مصعب بن عبد الله القرشي قاضي الين على أن يلي بالين عملا فوليه واستمر فيه مدة . كان الخليفة في ذلك الوقت هارون الرشيد وكان التنافس شديداً بين آل العباس وآل على وكان الرشيد شديد الحذر والاحتراس والخوف من حركات العلويين ومن يعاونهم ويأخذ على ذلك بالظنة والتهمة وكارب الشافعي يتهم بالتشييع وكانت بلاد الين مهدا للكثير من الشيعة الذين يكيدون لبن العباس ويبثون دعوة الشيعة بين أفراد الشعب فرُّنع الى الرشيد أمر أولئك الشيعة والشافعي معهم فأمر بحملهم اليه فحملوا وذلك في سنة ١٨٤هـ ويقال إن الذي أدخله في هذه النهمة مطرف بن مازن قاضي صنعاء والذي حملهم الى العراق حماد البربري والى اليمن وكان مقدمهم على الرشيد وهو عدينة الرقة.

تمرض الشافعي بتلك التهمة إلى خطر شديد لولا أن قيض الله له

حاجب الرشيد الفضل بن الربيع فدافع عنه حتى ثبتت براءته وعما قاله الشافعي للرشيد دفاعا عن نفسه من تهمة التشييم: أأدع من يقول إني ابن عمه ( الرشيد) وأصير إلى من يقول إنى عبد، ( إمام الشيعة )؟ ولقد كان لهذه الـكلمة تأثير شديد في الرشيد حتى أمر بإطلاقه ووصله . وفى هذه الفرصة اختلط. الشافعي بمحمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة واطلع على كتب نقها. العراق وأضاف ذلك إلى ماعنده من طريقة أهل الحديث، وكانت له مناظرات مع محمد بن الحسن رفعت إلى الرشيد فسر منها وكتب الشافعي مملوءة بهذه المناظرات أعاد الشافعي من المراق إلى الحجاز واستمر بمكة يستفيد ويفيد مدة من الزمن وكانت مكة مو فد العلماء من سائر الأقاليم وكان الشافعي يختلط بهم و يناظر هم سيأخذ عنهم ويأخذون عنه إلى أن عزم أن يقدم العراق قدمته الثانبة سنة ه ١٩ بعد أن مات الرشيد وولى عبد الله الأمين فسار إلها وفي هذه القدمة و انضم إليه جماعة من علماء العراق وصاروا يأخذون عنه وهناك أملي عليهم كتبه الى كتبها في مذهبه العراقي أوالقديم وكان نزوله في هذه القدمة على محمد بن أبي حسان الزيادي ومقامه هناك سنتان وكان محمد بن الحسن قدتو في وأكبر العراقيين من أصحاب أبي حنيفة إذ ذاك الحسن بن زيادة اللؤاؤى ولم يكن الشافعي يعني بمناظرته كما كان مع محمد بن الحسن ثم عاد إلى الحجاز وقد انتشر ذكره بيفداد وانتحل طريقته كثير من علما تُها أَ وفي سنة ١٩٨ قدم إلى العراق قدمته الثالثة فأقام هناك أشهرا ومن المراق سافر إلى مصر فنزل بالفسطاط ضيفاً كريما على عبد الله ابن عبد الحم كانت طريقة مالك منتشرة بين المصريين ينتحلها أكثر علماء

مصر وكان الباقى من أصحاب مالك الذين سمدو إكلامه ورووا عنه عبدالله ابن عبد الحـكم وأشهب .

فى مصر ظهرت مواهب الشافهى و قدرته الكلامية فأملى على تلاميذه المصري أو الجديد ولم يزل بها حتى توفى سنة ٢٠٤ ودفن بمقبرة بنى عبد الحكم وقد أجله المصريون حيا وميتا وصار يعد مصريا بعدان كان حجازيا والشافعى هو الإمام الذى نشر مذهبه بنفسه بما قام به من الرحلات وهو الذى كتب بنفسه وأملاها على تلاميذه ولم يعرف هذا لغيره من كبار الائمة .

وأساس مذهب الشافهي مدون في رسالته الأصولية فهو يحتج بظواهر القرآن حتى يقوم دليل على أن المراد بها غير ظاهرها، وبعد ذلك السُّنة وقد دافع دفاعا شديداً عن العمل بخبر الواحد مادام راويه ثقة صابطاً ومادام الحديث متصلا برسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشترط غير ذلك من عمل يؤيد الحديث كما اشترط مالك ولا شهرة كما اشترط أهل العراق وقد نال بذلك الدفاع حظاً كبيراً عند أهل الحديث حتى كان أهل بغداد يطلقون عليه ناصر السنة وهو ينظر ألى السنة الصحيحة نظره إلى القرآن يرى كلا منهما واجب الاتباع . ثم يعمل بالإجماع ومعناه عنده عدم العلم بالخلاف لأن العلم بالإجماع في نظره غير ممكن كما قدمنا فإذا لم يكن هناك دليل منصوص عمد إلى في نظره غير ممكن كما قدمنا فإذا لم يكن هناك دليل منصوص عمد إلى القياس فعمل به مشترطاً أن يكون له أصل معين، ورد بشدة ماسماه

العراقيون الاستحسان وماسماه المالكيون الاستصلاح ولكن عمل بما يقرب من ذلك وهو الاستدلال والشافعي محيازته فقه الحجازيين وفقه العراقيين وفصاحة البدو صار نسيج وحده في المناظرة وحسن الكتابة لا تقل درجة كتابته عن كتابة أبلغ الكتاب في ذلك العصر كالجاحظ وأمثاله.

أصحاب الشافعي ورواة مذهبه .

للشافعي أصحاب بالعراق وأصحاب بمصر .

فأما أصحابه الدراقيون فمنهم :

(١) أبو ثور إبراهيم بن خالد بن اليمان الدكلي البغدادي كان يتفقه بالرأى ويذهب إلى قول أهل العراق حتى قدم الشافعي ببغداد فاختلف اليه وأخذ عنه وهو معدود من أثمة فقهاء الشافعية وإن كان لايقلد الشافعي بل يخالفه متى ظهر له الدليل وقد اختار لنفسه آراء وصارله مذهب خاص وله أتباع لكنه لم يبق زمناً طويلا قال أبو عمر بن عبد البركان حسن النظر ثقة فيها يروى إلا أن له شذوذاً فارق فيه الجمهور وقد عدوه أحد أثمة الفقهاء . ومن مسائله التي انفرد بها عن المجمور أو عن الشافعي.

1- الدَّين مقدم على الوصية عند الفقها، كلهم إلا أباثور فانه قدم الوصية لظاهر قوله تعالى: (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ) ٢- خيار الرد بالعيب لايكون بالرضا إلا بالكلام أو يأتي من الفعل ما يكون في المعتول من اللغة أنه رضا ومذهب الشافعي أن خيار الرد بالعيب على الفور .

٣ ـ إذا اجتهد رجلان فى القبلة وأدى أحدهما اجتهاده إلى خلاف ما أداه الآخر يجور أن يأتم كل منهما بصاحبه ويصلى كل واحد منهما إلى جهته وهذا خلاف ما يقول غيره وهو واضح . توفى أبو ثور سنة ٢٤٦ .

- (٢) أحمد بن حنبل وسيأتى ذكره فى ترجمة خاصة .
- (٣) الحسن بن محمد بن الصباح الزعفرانى البغدادى وهو أثبت رواة المذهب القديم والكتاب العراقى منسوب اليه وكان هو الذى يتولى القراءة فى مجلس الشافعى وقد سمعها بقراءته أحمدوأبو ثور والكرابيسى وهو منسوب إلى قربة بالسواد يقال لها الزعفرانية ثم سكن ببغداد فى بعض دروبها فنسب الدرب اليه .

مهم الزعفراني من سفيان بن عيينة والشافعي وغيره وروى عنه البخارى وغيره من أئمة الحديث إلامسلما، وكان الشافعي يتعجب بفصاحته حتى قال فيه رأيت في بغداد نبطيا ينتحى على حتى كأنه عربى وأنانبطي توفى سنة ٢٦٠.

(٤) أبوعلى الحسين بن على الكرابيسى تفقه أولاعلى مذهب العراقبين ثم تفقه للشافعى وسمع منه الحديث ومن غيره وقد أجازه الشافعى ،كتب الزعفر انى : وقد تجنب الناس رواية الحديث عنه لأن أحمد بن حنبل طعن عليه بسبب مسألة اللفظ وهى قوله لفظى بالقرآن مخلوق وهذا عجيب، قال محمد بن عبدالقه الصير فى الشافعى لنلاميذه اعتبروا جذين حسين الكرابيسى

وأبى ثور فالحسين فى علمه وحفظه وأبو ثور لايمشره فى علمه فتكلم فيه أحمد بسبب اللفظ فسقط وأثنى على أبى ثور فارتفع .

(ه) أحمد بن يحيى بن عبد العزيز البغدادى المتكلم كان من كبار اصحاب الشافعى الملازمين له ببغداد ثم صارمن أصحاب أحمد بن أبي داود و تبعه على رأيه . وقال أبو عاصم : هو أحمد الحفاظ النساك المفتين قال والشافعي منعه من قراءة كتبه لانه كان فى بصره سوء . وا تباعه لآراء المعتزلة أسقط درجته ؛ قال أبن السبكى: وقال أيضاً بمنكر ات من المسائل فذهب إلى أن الطلاق لا يقع بالصفات محتجاباً نه لما لم يجز نكاح المتعة لأنه عقد معلق . قال : وهذا لأنه عقد معلق بصفة فكذلك الطلاق بصفة عقد معلق . قال : وهذا قول باطل هاجم على خرق الإجماع وهو مثل قول الظاهرية صرح به أبن حزم فى المحلى غير أن من قال إذا جاء رأس الشهر فأنت طالق أوذكر وقتا مافلا تمكون طالقاً بذلك لا الآن ولا إذا جاء رأس الشهر ولعل هذا ما تنفرد به الظاهرية .

وبمن تفقه بأصحاب الشافعي العراقيين :

- (١) دارد بن على إمام أهل الظاهر وسنخصه بترجمة .
- (٢) أبو عثمان بن سعيد الأنماطى : أخذ عن المزنى والربيع وهو الذى اشتهرت به كتب الشافعى ببغداد وعليه تفقه ابن سريج توفى سنة ٢٨٨.
- (٣) أبو العباس أحمد بن عمر بن سريج . سمع الحسن الزعفراني وغيره و تفقه بأبى الحسن الأنماطي وكان يفضل على جميع أصحاب الشافعي

حتى على المزنى وقال الشيخ أبو حامد الاسفر اين نحن نجرى مع أبي العباس في ظو اهر الفقه دون دقائقه وهو أول من فتح باب النظر وعلم الناس طريق الجدل وله مصنفات كثيرة يقال إنها بلغت ٤٠٠ مصنف وكانت بينه وبين دارد بن على الظاهرى وابنه محمد مناظرات شهيرة توفى سنة ٣٠٦

(٤) أبو العباس أحمد بن أبى أحمد الطبرانى الشهير بابن القاضى أخذ الفقه عن ابن سريج وهو صاحب التصانيف المشهورة: التلخيص والمفتاح وأدب القاضى وغيرها وله مصنف فى أصول الفقه وكان إماما جليلا توفى سنة ٣٣٥.

(ه) أبو جعفر محمد بن جرير الطبرى وسنخصه بترجمة أما أصحابه المصريون فهم:

(۱) يوسف بن يحيى البويطى المصرى وهو أكبر أصحاب الشافهى المصربين تفقه بالشافهى وحدّث عنه وعن عبد الله بن وهب وغيرهما وله المختصر المشهور الذى اختصره من كلام الشافهى ، وكان الشافهى يعتمده فى الفتيا ويحيل عليه إذا جاءته مسألة واستخلفه على أصحابه بعد موته فتخرج به أئمة تفرقوا فى البلاد ونشروا علم الشافهى فى الآفاق توفى سنة ٢٣١ مسجونا ببغداد فى فتنة خلق القرآن .

(۲) أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزنى المصرى ولد سنة ١٧٥ ولما شب طلب العلم ورورى الحديث حتى إذا جاء الشافهى مصر سنة ١٩٩ تفقه به ، قال أبو إسحاق الشير ازى كان زاهداً عالما مجتمداً مناظراً محجاجا غواصا على المعانى الدقيقة وقال الشافعى فى حقه : المزنى ناصر مذهبى، وهو الذي ألف الكتب التي عليها مدار مذهب الشافعي وأخذ عنه كثيرون من علماً خراسان والعراق والشام توفي سنة ٢٦٤.

والمزنى فى بعض الاحيان يخالف مذهب أستاذه و يختار انفسه ولا يُعد الشافعيون هذه الاختيارات أتوالا فى المذهب وليس ذلك بكثير .

(٣) الربيع بن سليمان بن عبد الجبار المرادى مولاهم المؤذن بالجامع العتيق ولد سنة ١٧٤ واتصل بخدمة الشافعى وحمل عنه الكثير وحدث به وهو راوية كتبه والثقة الثبت فيما يرويه حتى لو تعارض هو والمزنى في رواية قدم الأصحاب روايته مع علو قدر المزنى علما ودينا وجلالة وموافقة مارواه للقواعد . وكانت الرحلة إلى الربيع من الآفاق لتلتى كتب الشافعى ، "وفى سنة ٧٧٠ .

(٤) حرملة بن يحيى بن صداقة التجيبى ولد سنة ١٦٦ وكان إماما جليلا رفيع الشأن أكثر حديثه عن ابن وهب ، وتفقه بالشافعى ، وألف فى مذهبه كتبا ، وكان أشهب يقول فيه : هذا خير أهل المسجد ، توفى سنة ٢٤٣ .

(٥) يونس بن عبد الأعلى الصدفى المصرى ولد سنة ١٧٠ وسمع الحديث من سفيان بن عيينة وابن وهب وغيرهم وتفقه بالشافهى وانتهت إليه رياسة العلم المصرى وروى عن الشافهى أنه قال مارأيت بمصر أحد أخقل من يونس بن عبد الاعلى ، توفى سنة ٢٦٤ .

(٦) أبو بكر محمد بن أحمد المعروف بالحداد . ولد يوم •وت المزنىكان نسبج وحده فى حفظ القرآن إمام عصره فى الفقه بحرأ واسعا

فى اللغة وأما غوصه على المعانى الدقيقة وحسن استخراجه للفروع المولدة نقد أجمع الناس على أنه مفرد فى ذلك ولم يلحقه أحد فيه وله كتاب الباهر فى الفقه وكتاب أدب القضاء وغير ذلك وكان من محاسن مصر حاذقا بعلم القضاء ، توفى سنة ٣٤٥.

وهؤلاء الذين ذكرناهم أشهر أصحاب الشافعي الذين أخذ عنهم علمه بما ألفوا وصنفوا وفيهم سوى ذلك كثرة ونسبتهم إليه كنسبة أصحاب مالك قلما خالفوه.

# الإمام الرابع:

أحمد بن حنبل بن هلال الذهلي الشيباني المروزي ثم البغدادي ، ولد سنة ١٦٤ . سمم أكابر المحدثين من طبقات هشيم وسفيان بن عيينة وغيرهما وروى عنه البخارى ومسلم وطبقتهما واستكثر من الحديث وحفظه حتى صار إمام أهل الحديث في عصره ، قال الشافعي خرجت من بغداد فما خلفت بها رجلا أفضل ولا أعلم ولا أفقه من أحمد بن حنبل، تفقه أحمد بالشافعي حين قدم بغداد وهو أكبر تلاميذه البغداديين مم اجتهد انفسه . وهو من المجتهدين أهل الحديث الذين يعملون بخبر الواحد من غير شرط متى صح سنده كطريقة الشافمي ويقدم أقوال الصحابة على القياس وعداد أحمد في رجال الحديث أثبت منه في عداد الفقهاء ، صنف المسند يحتوى على نيف وأربعين ألف حديث رواه عنه ابنه عبد الله وله في الاصول كتاب طاعة الرسول وكتاب الناسخ والمنسوخ وكتاب العلل .

ومن أشهر من روى عنه مذهبه أبو بكر أحمد بن محمد بن هانى المعروف بالآثر م صنف كتابه السنن فى الفقه على مذهب أحمد وله شواهد من الحديث ، وأحمد بن محمد بن الحجاج المروزى صنف أيضاً كتاب السنن بشواهد الحديث ، وإسحاق بن إبراهيم المعروف بابن راهويه المروزى وهو من جلة أصحاب أحمد صنف أيضاً كتاب السنن فى الفقه .

وأحمد بن حنبل هو الذي وقف وقفته المشهورة في المحنة بخاق القرآن فإن كثيراً من رجال الحديث أجابوا دعوة المأءون إلى القول بخلقه أما هو فوقف وقفة ثابتة لم يتزعزع منذ سنة ٢١٨ وهي السنة التي ابتدأت فيها دعوة المأمون إلى سنة ٣٣٣ وهي السنة التي أبطل فيها المتوكل تلك الدعوة وترك للناس الحرية فيها يختارون وما يمتقدون وهذه الوقفة بقطع النظر عن صواب الرأى أو خطئه تشرف أحمد ابن حنبل وتجمله في الدرجة العلميا أمام العلماء لأن تحصل الآلام في سبيل المحافظة على المعتقد أجمل ما يحلي الإنسان من حلي الشرف ، توفى رحمه الله سنة ٢٤١ .

هؤلاء الآئمة الاربعة هم أئمة الجمهور الإسلامي الذين اشتهرت مذاهبهم ودؤنت وبقيت .

# أتمة الشيعة :

اشتهر فى هذا الدور مذهبان للشيعة وهما الشيعة الزيدية والشيعة الإمامية فأما الزيدية فإنهم ينتسبون إلى زيد بن على بن الحسين بن على

ابن أبي طالب الذي خرج على هشام بن عبد الملك بالكوفة وقد خرج منهم كثيرون يطلبون الحلافة على بنى أمية وبنى العباس وقد نالوا بعض النجاح فى بلاد طبرستان وبلاد الين ، ومن أصول هذا المذهب اشتراط الاجتهاد فى أثمتهم ولذلك كثر فيهم الأثمة المجتهدون أصحاب الآراء فى الفقه وأكبر من عرف منهم فى هذا الدور الداعى إلى الله الإمام الناصر للحق الحسن بن على بن الحسن بن يزيد بن حمر بن على بن الحسين ابن على صنف الكتب على مذهب الزيدية مرتبة على كتب الفقه نحو ابن على صنف الكتب على مذهب الزيدية مرتبة على كتب الفقه نحو كتاب الطهارة وكتاب الآذان الخ.

ومنهم الإمام الداعى إلى الحق الحسن بن زيدبن محمد بن إسماعيل ابن الحسن بن زيد بن الحسن بن على ، وكان الحسن هذا من العلماء الأجواد وثار ببلاد طبرستان وملكها سنة ٢٥٠ واستمر ملكا عليها إلى أن توفى سنة ٢٧٠ . صنف كتاب الجامع فى الفقه وكتاب البيان وغير ذلك .

ومنهم القاسم بن إبراهيم العلوى البرسى صاحب صعدة من بلاد اليمن ٢٤٦ — ٢٨٠ و إليه ينتسب الزيدية القاسمية . له من الكتب كتاب الآشربة وكناب الآيمان والنذور وغير ذلك .

ومنهم الهادى يحيى بن الحسن بن القاسم بن إبراهيم إمام صعدة ٢٨٠ - ٢٩٨ وإليه تنسب الزيدية الهادوية وله كتاب جامع فى الفقه وكثير من العلماء والمحدثين فى هذا الدوركان يرى مذهب الزيدية فى الإمامة . ومعظم بلاد اليمن من الشيعة الزيدية وهذه النحلة أفرب نحل التصيع

إلى مذاهب الجهور لأن الزيدية لا ينتقصون الشيخين وإن كانوا يرون أن علياً أولى بالإمامة منهما .

أما الشيعة الإمامية الاثناعشر فأكبر أيمتهم في هذا الدور الإمام أبو عبد الله جعفر الصادق كان من سادات أهل البيت ولقب بالصادق الصدقه في مقالته ولد سنة ٨٠ وروى عنه مالك بن أنس وأبو حنيفة وكثيرون من علماء المدينة إلا أن البخارى لم يخرج حديثه وأبو ابو جعفر محمد الباقر المنقدم ذكره وهما اللذان يدور عليهما فقه الشيعة الإمامية ومن أكبر مؤلفيهم في هذا الدور أبو النضر محمد بن مسعود العياشي وأبو على محمد بن أحمد بن الجنيد وعن له بينهم شهرة عظيمة المعياشي وأبو على محمد بن أحمد بن الجنيد وعن له بينهم شهرة عظيمة بدأ زرارة بن أعين وهو أكبر رجال الشيعة فقها وحديثاً ومعرفة بالدكلام والتشيع وهو من أصحاب أبي جعفر الباقر ومن ولده الحسين بان زرارة والحسن بن زرارة من أصحاب أبي عبد الله جعفر الصادق المنادق والحسن بن زرارة من أصحاب أبي عبد الله جعفر الصادق و

وهذه النحلة مؤسسة على القول بعصمة الآئمة وأن عليا رضى الله عنه هو وصى رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضى إليه بظاهر الشريعة وخافيها وهو أفضى بها إلى من خلفه فى الإمامة ومن أجل ذلك كانت أفوال الآئمة عندهم كنصوص من قبل الشارع وأن الاحكام لا تنال بالاجتهاد والرأى وإنما تنال من قبل الإمام المعصوم ولذلك ليس من الاصول عندهم الإجماع العام والقياس أما الإجماع فلانه لا أثر لقول من ليس من الائمة وأما القياس فلانه رأى والدين لا ينال بالرأى وعندهم جواز القول بالتقية وهى ظهور الإنسان بغبر ما يعتقد اتقاء

شر يصيبه عن يخالفه ولذلك تراهم فى كتبهم إذا اختلفت الروايات عن أتمتهم يجعلون ما وافق رأى الجهور منها إنما قيل على سبيل التقية وذلك عا يؤخذ عليهم.

وعا يدل على تأثير السياسة في استنباط الاحكام أن الشيعة الإمامية متفقون في الميراث على أن ابن العم الشقيق مقدم على العم لاب مع قولهم جميعاً إن الإرث مداره الاقربية فيكلما كان الإنسان أقرب إلى الميت كان أحق بإرثه من الابعد ولذلك يقولون أن ابن العم الشقيق هذا متأخر في الارث عن الخال ولكنهم يقدمونه على العم، ولم ذلك؟ لانهم يريدون أن يكون على بن أبي طالب متقدماً في إرث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العباس ا ومن آرائهم التي يخالفون فيها آراء الجمهور قولهم:

- (١) لا تزوج بنت الآخت على خالتها إلا بإذنها وتزوج الحالة على ابنة الآخت بفير إذنها وكذلك الحال فى العمة وبنت الآخ .
- (٢) يحرمون نكاح النصرانية واليهودية ويرون النص على حل ذلك منسوخاً بقوله تعالى ( ولا تمسِكوا بمِصَم الكَوَا فِرْ ) .
- . (٣) ليس للمريض أن يطاق وله أن يتزوج فإن تزوج ودخل بها الجائز وإن لم يدخل بها حتى مات فى مرضه فنكاحه باطل ولا مهر لها ولا ميراث.
- (٤) لا يحرم من الرضاع إلا رضاع يوم وليلة أو خمس عشرة وضعة متواليات من امرأة واحدة من لبن فحل واحد لم يفصل بينهن وضع امرأة غيرها.

(ه) إن الطلاق الذي أمر الله به في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم أنه إذا حاضت المرأة وطهرت من حيضها أشهد رجلين عدلين قبل أن يحامعها على تطليقة ثم هو أحق برجمتها مالم تحض ثلاثا فإن راجعها كانت عنده على تطليقتين وإن مضت ثلاثة قروء قبل أن يراجعها فهي أملك لنفسها فإن أراد أن يخطبها مع الخطاب خطبها فإن تزوجها كانت عنده على تطليقتين ، وما خلا هذا فليس بطلاق .

(٦) من قال لامرأته أنت على حرام أو طلقها بائنة أو بتة أو برية أو خلية هذا كله ليس بشى. إنما الطلاق أن يقول لها فى المدة بعد ما تطهر من حيضها قبل أن يجامعها أنت طالق أو اعتدى يريد بذلك الطلاق ويشهد على ذلك رجلين عدلين .

(٧) الطلاق الثلاث في مجلس واحد واحدة.

إلى غير ذلك من الآراء التي يستندون فيها إلى أقوال أتمتهم .

#### المذاهب السائدة

من مذاهب الفقهاء من وجد له أتباعا وساروا عليه مدة ثم غلبه ما ورد عليه من المذاهب الآخرى فانقرض أتباعه وأشهر أثمة هذه المذاهب :

(۱) أبو عمرو عبد الرحمن بن محمد الأوزاعى والأوزاع بطن من ذى السكلاع من اليمن أو قرية بدمشق على طريق باب الفراديس نزل فيهم أبو عمرو دنسب إليهم وأصل بيته من سبى عين التمر ، أما هو فولد ببعلبك سنة ٨٨ ولما شب طلب الحديث فحدث عن عطاء

ابن ابی رباح والزهری وطبقتهما وحدث عنه أكابر المحدثين . وكان الاوزاعي كاتباً مترسلا وله رسائل تؤثر وكان ذا أدب عال ، قال الوليد ابن مرئد : ما سممت كلمة فاضل إلا احتاج مستمعها إلى إثباتها عنه ولا رأيته ضاحكا يقهقه . ومن قوله إذا أراد الله بقرم شرأ فتح عليهم الجدل ومنعهم العمل؛ ومن قوله ويل المتفقهين لغير العبادة والمستحلين الحرمات بالشبهات. ومن مواقفه المشهودة حديثه مع عبد الله بن على لما قدم الشام وقتل بني أمية فإنه استدعاه وهو في جنده سيوفهم مسلولة وقال له ما تقول في دما. بني أمية ؟ قال قد كانت بينك و بينهم عهود وكان ينبغي أن تفوا بها ، قال : ويحك اجعلني و إياهم لاعهد بيننا ؛ قال فأجهشت نفسى وكرهت القتل فذكرت مقامى بين يدى الله فلفظتها فقلت ﴿ دَمَاؤُهُمْ عَلَيْكُ حَرَّامٌ ﴾ فغضب وانتفخت عيناه وأوداجه ، فقال : ويحك ولم؟ قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم د لايحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث : ثيب زان ونفس بنفس وتارك لدينه . قال: ويحك أوليس الإمر لنا ديامة؟ قلت كيف ذاك؟ قال: أليس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى لعلى ، قلت : لو أوصى إليه ماحكم الحكمين . فسكت وقد اجتمع غضباً فجملت أتوقع رأسى يسقط بين يدى فقال : بيده هكذا ، أوماً أن أخرجوه ، فحرجت .

وكان الأوزاعي من رجال الحديث الذين يكرهون القياس وكان الممام يعملون بمذهبه وقاضي الشام أوزاعي ثم انتقل مذهب الاوزاعي إلى الاندلس مع الداخلين إليها من أعقاب بني أمية ثم

اضمحل أمام مذهب الشافعي في الشام وأمام مذهب مالك في الآندلس وذلك في منتصف القرن الثالث، وتوفى الآوزاعي سنة ١٥٧.

(۲) أبو سليمان داو د بن على بن خلف الأصبها ني المعروف بالظاهرى ولد بالكوفة سنة ۲۰۲ أخذ العلم عن إسحاق بن راهويه وأبي ثور وغيرهما وكان أكثر الناس تعصباً للشافعي وصنف في فضائله والثناء عليه كتابين وانتهت إليه رياسة العلم ببغداد . ثم انتحل لنفسه مذهبا خاصاً أساسه العمل بظاهر الكتاب والسنة ما لم يدل دليل منهما أو من الإجماع على أنه يراد به غير الظاهر فإن لم يوجد نص عمل بالإجماع ورفض القياس رفضاً باتاً وقال إن في عمومات النصوص من البكتاب والسنة ما يني بكل جواب .

منف داود كثيراً من الكتب منهاكتبه فى أبواب الفقه ومنها فى الأصول كتاب إبطال القياس ، كتاب خبر الواحد ، كتاب الحجة ، كتاب الحجة ، كتاب خبر الواحد ، كتاب الحجة ، كتاب الحجوص والعموم ، كتاب المفسر والمجمل . وغير ذلك من الكتب . ومن أخذ عنه وسار على مذهبه ابنه محمد وكان فاضلا أديباً شاعراً أخبارياً أحد الظرفاء والمستورين صنف كثبراً من الكتب .

ومن متبعى داود والمؤلفين على مذهبه أبو الحسن عبد الله ابن أحمد بن محمد بن المغلس وإليه انتهت رياسة الداودبين فى وقته ولم يصر مثله فيما بعد وكان فاضلا عالما نبيلا صادقا ثقة مقدماً عند جميع الناس توفى سنة ٣٢٤.

وقد استمر مذهب داود متبعاً إلى منتصف القرن الخامس شم اضمحل وله آراء خالف فيها الجمهور نتجت من ترك القياس والرأى والعمل بظاهر الكتاب والسنة وقد اطلعت على كتاب الحلى لابى محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي المتوفى سنة ٤٥٦ فرأيت فيه كثيراً من تلك المسائل وها أنذا أقص عليكم بعضها :

- (۱) لا يقع الطلاق إلا بأحداً لفاظ ثلاثه : الطلاق والتسريح والفراق وما اشتق منها إذا نوى بها الطلاق فإن قال فى شىء من ذلك لم أنو الطلاق صدق فى الفتيا ولم يصدق فى الطلاق وما تصرف منه فى القضاء وصدق فى سائر ذلك فى القضاء أيضاً وما عدا هذه الآلفاظ فلا يقع بها طلاق البته نوى بها طلاقا أو لم ينو لا فى فتيا ولا فى قضاء مثل الحلية والبرية وأنت مبرأة وقد برأتك وحبلك على غاربك وقد وهبتك لاهلك أو لمن يذكر غير الآهل، والتحريم والنخيير والتمليك.
  - (٢) لا تجوز الوكالة بالطلاق.
- (٣) من طلق امرأته وهو غائب لم يكن طلافاً وهي امرأنه كماكانت يتوارثان إن مات أحده لم وجميع حقوق الزوجية بينهما سواه مدخول بما أو غير مدخول بها ثلاثاً أو أقل حتى يبلغ إليها فإذا بلغ إليها بغبر من تصدقه أو شهادة تقبل في الحبكم فحيننذ يلزمها الطلاق إن كانت حاملا أو طاهراً في طهر لم يمسها فيه .
- (٤) من طلق وهو غير قاصد إلى الطلاق لكن أخطأ لسانه فإن قامت هليه بينة قضى عليه بالطلاق وإن لم تقم عليه بينة لكن أتى مستفتياً لم يلزمه الطلاق.

- (٥) اليمين بالطلاق لانلزم وسدوا. بر أوحنث لايقع به طلاق ولاطلاق إلا كما أمر الله عزوجل ولايمين إلا كما أمر الله عزوجل على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم .
- (٦) الطلاق بالصفة كماهو باليمين كل ذلك لا يلزم و لا يكون طلاقا لا كما أمر الله تعالى به وعلمه وهو القصد إلى الطلاق وأما ما عدا ذلك فباطل و تمدّ لحدود الله .
- (٧) من قال إذا جا. رأس الشهر فأنت طالق أوذكر وقتاً ما
   فلا تـكونُ طالقاً بذلك لا الآن ولا إذاجا. رأس الشهر .
- (A) من جعل إلى امرأنه أن تطاق نفسها لم يلزمه ولا تكون طالقاً طلقت نفسها أم لم تطلق.
- (٩) إذا كرهت المرأة زوجها لخافت ألا توفيه حقه أوخافت أن يبغضها فلا يوفيها حقها فلها أن تفتدى منه ويطلقها إن رضى هو وإلا لم يجبر ولا أجبرت إنما يجوز بتراضيهما ولايحل الابتداء إلا بأحد الوجهين المذكورين أوباجتهاعهما فإن وقع بغيرهما فهو باطل ويرد عليها ماأخذ منها وهي امرأته كما كانت ويمنع من ظلمها فقط ولها أن تفتدى بجميع ما تمتلك وهو طلاق رجعي إلا أن يطلقها ثلاثاً أو آخر ثلاث أو تكون غير موطوءة فإن راجعها في العدة جاز ذلك أحبت أم كرهت ويرد ماأخذ منها اليها.
- (١٠) لا يصح الطلاق ولا الرجعة بدون إشهاد شاهدى عدل. ويظهر أن حرية الرأى والاستنباط كانت ببغداد موفورة للعلماء

يتمتعون بها على التمام ولا ينالهم أى أذى بمخالفتهما لغيرهم من الفقهاء أما فى الانداس فلم تكن لهم تلك الحرية فإن ابن حزم استهدف لكراهة فقهاء بلده بسبب آرائه المخالفة لمذاهبهم فحرضوا عليه الأمراء وحذروهم منه فأخافوه ولكنه لم يخف ولم يحد عما رأى وكان الرجل فى نفسه عظيما وكل عظيم يتحمل أعظم الآلام فى سبيل معتقده ولسنا نتعرض هنا لتصويب رأى أو تخطئته وإنما نشرح صورة من صور الازمنة الغابرة.

وقد رأيت فصلا في طبقات الشافعية لابن السبكي متعلقاً بآراء الظاهرية هل يعتد بخلافهم فىالفروع أولا ، وحكى فى ذلك ثلاثة أقوال أحدها اعتباره مطلقاً وهو الصحيح والثانى عدم اعتباره مطلقاً ونسبه الاستاذ أبو اسحاق إلى الجمهور والثالث اعتباره إلافيها خالف القياس الجلى ، وحكى ابن السبكي عن والده أن داود لا ينكر القياس الجلي وإنما ينكر الخني فقط ونقل ابن السبكي عبارة عن رسالة لداود سماها الأصول قال فيها مانصه: والحكم بالقياس لايجب والقول بالاستحسان لايجوز . ثم قال : ولا يجوز أن يحرم النبي صلى الله عليه وسلم فيحرم محرم غير ماحرم لانه يشبهه إلا أن يوقفنا على علة من أجلها وقع التحريم مثل أن يقول حرمت الحنطة بالحنطة لانها مكيلة وأغسل هذا الثوب لأن فيه دما أواقتل هذا إنه أسود يفهم بهذا أن الذي أوجب الحكم من أجله هو ماوقف عايه ومالم يكن ذلك فالتعبد فيه ظاهر وماجاوز ذلك فسكوت عنه داخل في باب ماعني عنه. فكأنه لا يسمى منصوص العلة قياساً .

# (٣) أبو جمفر محمد بن جرير بن يزيد الطبرى :

ولد سنة ٢٧٤ بآمل طبرستان . طلب العلم وطوف البلاد فجمع من العلوم ما لم يشاركه فيه أحد من أهل عصره فكان حافظاً لكتاب الله عارفاً بأصول الصحابة والتابعين بصيراً بأيام الناس وأخبارهم ، له التاريخ المشهور الذي ليس في التواريخ العربية أو ثق منه وله كتاب التفسير الذي لم يصنف مثله وله كتاب تهذيب الآثار الذي لم يتمه وله كتاب اختلاف الفقها، رأيت منه قطعة محفوظة بمكتبة مصر تدل على علم واسع وعقل كبير .

تفقه فى أول أمره بمذهب الشافهى رحمه الله تلقاه عن الربيع بن سليمان بمصر وأخذ فقه مالك عن يونس بن عبد الأعلى وبنى عبد الحكم وأخذ فقه أهل العراق عن أبى مقاتل بالرى ثم المسع علمه وأداه اجتهاده إلى ما اختاره فى كتبه الفقهية التى منها لطيف القول وهو ما اختاره وجوده ، وكتاب الحفيف ألفه بناء على طلب وزير المكتنى ، ثم ابتدأ بكتاب البسيط فعمل منه كناب العاهارة وخرج منه أكثر الصلاة وخرج منه كتاب الحاطر والسجلات .

ومر. أصحابه المتفقهين على مذهبه على بن عبد العزيز بن محمد الدولابى له من الكتب كتاب الرد على ابن المغلس ( من أصحاب داود تقدم ذكره ) وكتاب أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. ومنهم أبو بكر محد بن أحمد بن محمد بن أبى الثلج الكاتب. ومنهم أبو الحسن أحمد أبن يحيى المنجم المتكلم له كتاب المدخل إلى مذهب الطبرى ونصرة مذهبه

وكتاب الإجماع فى الفقه على مذهب الطبرى وكتاب الرد على المخالفين ومنهم أبو الهرج المعافى بن زكريا النهروانى أوحد عصره فى مذهب أبى جعفر وحفظ كتبه ومع ذلك فهو متفنن فى علوم كثيرة مضطلع بها مشار إليه فيها فى نهاية الذكاء وحسن الحفظ وسرعة الخاطر فى الجوابات صنف فى الفقه كثيراً من الكتب على مذهب الطبرى ، واستمر هذا المذهب معروفاً معمولا به إلى منتصف القرن الخامس .

هذه أشهر المذاهب التي عمل بها زمناً ثم انقرض عار فوهاولم يبق منها إلا ما في بطون الكتب وهناك أثمة آخرون لا يحصيهم العدّكانوا يجتهدون لانفسهم ولم يتيسر لهم من الاتباع من ينشر مذهبهم كالليث ابن سعد إمام أهل مصر وصديق الإمام مالك الذي قال فيه الشافعي عو أفقه من مالك إلا أن أصحابه لم يقوموا به ، وغيره كثيرون تضيق القراطيس عن استقصاء تواريخهم .

والخلاصة أن هذا الدور كان دور اجتهاد بحيد لم يكن للتقليد فيه أثر ولا سيما عند الطبقة الأولى، من تلاميذ الأثمة أما الطبقات التي تليما فقد كانت روائح التقليد قد ظهرت ولكن سرعان ما تزول متى أحس أحدهم بالقدرة على الاجتهاد والاستنباط وكانت حرية الرأى واسعة وسنذكر فيما يلى فصلا في سبب انتشار المذاهب الاربعة واقتصار الجماهير الإسلامية عليها.

#### (٩) تفريع المسائل:

كان الفقه قبل هذا الدور على درجة كبيرة من البساطة لأنه كان قاصراً على إبداء الحكم فيما يقع من النوازل ولم يكونوا يتوسمون فيبدرن حكما في مسألة يتصورونها.

أما في هذا الدور فقد توسع الفقها، في وضع المسائل واستنباط أحكامها وكان القدح المعلى في ذلك لأهل العراق. اعتمدوا كثيرا على قوة التخيل فأدى ذلك بهم إلى أن أخرجوا للناس ألوفا من المسائل منها ما يمكن وجوده ومنها ما ننتضى الأجيال ولايحس الإنسان بوجوده. ولقدكان أكثر فقها، الأمصار الذين رأوا القياس مادة من مواد الفقه عالة في ذلك على فقها، العراق.

وبما يقضى بالمجب أنهم اتخذوا ثلاث موضوعات أساسا لمثات من المسائل التي كدرا في إبراز الجواب عنها وهي : الرقيق والتصرف فيه ، والزوجة ، وطلاقها والأيمان والحنث فيها .

فأما الرقيق فيظهر أنه كثر في أيديهم كثرة وجهت أفكارهم إلى العناية بأحكامه فلا ترى بابا من أبواب المعاملات إلا وأكثر مسائله مبنية على عبد وجارية ترى ذلك في البيع والإجارة والشركة والرهن والوصية والعتق وغير ذلك .

وأما المرأة وطلاقها فقد أجهدت الفكر لعلى أصل إلى ماوجه أفكارهم إلى هذه المسائل التي وضعوها في الطلاق فلم أوفق؛ ولوكانت من المسائل التي يتصور وقوعها ولومن هاذ لقلنا إنهم يهيئون للحوادث من المسائل التي يتصور وقوعها ولومن هاذ لقلنا إنهم يهيئون للحوادث

أجو بنها حتى لا يتوقف مفت أوقاض إذا سئل عنها ، أما وهي بما يصعب تصور حصوله فإن المجب يزداد والآسف يشتد على زمن بذل فها . قرأت في كتاب الجامع اللامام محمد بن الحسن : وإذا كان لرجل ثلاث نسوة لم يدخل بواحدة منهن اسم واحدة منهن زينب والأخرى عمرة والآخرى حمادة ، فقال لزينب إن طلقنك فعمرة طالق ، ثم قال لعمرة إن طلقتك فحمادة طالق ، ثم قال لحمادة إن طلقتك فزينب طالق ، وطاق زينب واحدة فإن زينب تطلق التطليقة التي طلقها و تطلق عمرة التطليقة بالحنث ولايقع الطلاق على غيرهما ، فان لم يطلق زينب واكمن طلق عمرة طاقت عمرة النطليقة التي طلقت وطلقت حمادة تطليقة بالحنث ولم تطلق زيلب شيئاً، فإن لم يطلق عمرة ولكن طلق حمادة تطليقة طلقت حمادة النطليقة التي طلق وطلقت زينب تطليقة بالحنث وطلقت عمرة تطليقة أخرى بالحنث لآنه حنث فرزنب فتطلق عمرة لحنثه في زينب \_ فإن لم يكن طلق امرأة منهن شيئاً والكن قال إحداكن طالق ثم مات قبل أن يبين أيتهن طلق فإن الممرة نصف الصداق ولا ميراث لها ولزينب ولحمادة صداق وربع حداق بينهما نصمین و نصف المنیراث برد على الورثة لان عمرة طالق على كل حال وزينب وحمادة في حال تطلقان جميماً وفي حال تطلق إحداهما فلهما في حال صداق وفي حال صداق ونصف فلهما صداق ورام صداق وأما الميراث فني حال ترث إحداهما وفي حال لاترثان فلهما نصف الميراث بينهما نصفين .

ثم فرض فى مسألة أخرى هذه الزوجات اللاتى لم يدخل بواحدة منهن أربعاً فكثر الحساب والكسور .

وقرأت فى كتاب الآم للامام محمد بن إدريس الشافعى : الطلاق بالحساب

قال الشافعي رحمه الله : ولو قال لها أنت طالق واحدة قبلها واحدة \_ أو واحدة بمدها واحدة كانت طالقاً اثنتين \_ فإن قال أردت واحدة ولم أرد بالتي قبلها أو بمدها طلاقا لم يدين في الحـكم ودين فيها بينه وبين الله تعالى . ولو طلقها واحدة ثم راجعها ثم قال أنت طاآق واحدة قبلها واحدة. فقال أردت أنى كنت قد طلقتها قبلها واحدة أحلفه ودين في الحـكم ـ ولو قال أنت طالق واحدة بعدها واحدة ثم سكت ثم قال أردت بعدها واحدة أوقعها عليك بعد وقت أولا أوقعها عليك إلا بعده لم يدين في الحكم ودين فيما بينه وبين الله تعالى وإذا قال الرجل لامرأته بدنك أو رأسك أو رجلك أو يدك أو سمى عضواً من جسدها أو أصبعها أو طرفا ماكان منها فهي طالق. ولو قال لها بعضك طالق أو جزء منك طالق أو سمى جزءًا كانت طالقاً والطلاق لايتبعض. ولو قال لها أنت طالق نصني تطليقة كانت طالقاً واحدة إلا أن يريد اثنتين أو يقول أردت أن يقع نصف بحكمه ماكان ونصف مستأنف بحكمه ماكان فنطلق اثنتين . وكذلك لو قال لها أنت طالق ثلاثة أثلاث تطليقة أو أربعة أرباع تطليقة كان كل واحد من هؤلا. تطليقة واحدة لأن كل تطليقة تجمع نصفين أو ثلاثة أثلاث أو أربعة

أرباع إلا أن ينوى به أكثر فيقع بالنية مع اللفظ . ولو نظر رجل إلى امرأة له وامرأة معها ليست له بامرأة فقال إحداكا طالق كان القول قوله وإن أراد امرأته فهى طالق وإن أراد الاجنبية لم تطلق امرأته وإن قال أردت الاجنبية حلف وكائت امرأته بحالها لم يقع عليها طلاق ولو قال لامرأته أنت طالق واحدة فى اثنتين كانت طالقاً واحدة وسئل عن قوله فى اثنتين فان قال ما نويت شيئاً لم تكن طالقاً إلا واحدة الخ ما قال من مثل تلك الصور الخيالية الفريبة مع أن كتاب الام أكثره بعيد عن المسائل الخيالية .

وكتاب المدونة المنقول عن مالك لاينقص عن ذلك في المسائل الكثيرة في أمر الطلاق لأن أصلها كتب محمد بن الحسن .

أما الآيمان والندور فهى بحر لاساحل له ترى فيه تنويعا مدهشاً كأنهم استحضروا كل مايصوره الخيال من الآيمان فذكروه وذكروا جوابه مع أن فى ذلك أشياء كثيرة جدا يختلف العرف فيها باختلاف البلاد . ليت شعرى ما الذى مد النفس فى مسائل الآيمان والعتق والطلاق ألا يجوز أن يكون لآيمان البيعة التى حدثت فى أواخر القرن الثانى : الأول تأثير فى ذلك ، جاء فى أحد العهود المأخوذة فى القرن الثانى : فإن أنتم بدلتم من ذلك شيئاً أو غيرتم أو نكثتم أو خالفتم ماأمركم به أمير المؤمنين واشترط عليه كى كتابه هذا فبرئت منه كم فه وذمة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وذمم المؤمنين والمسلمين وكل مال هو اليوم لكل رجل منه أو يستفيده إلى خمسين سنة فهو صدقة مال هو اليوم لكل رجل منه كم او يستفيده إلى خمسين سنة فهو صدقة

على المساكين، وعلى كلرجل منكم المشى إلى بيت الله الحرام الذي بمكة خمسين حجة نذراً واجباً لايقبل الله منه إلا الوفا. بذلك ، وكل مملوك لاحد منكم أويملكه فيما يستقبل إلى خمسين سنة حر . وكل امرأةله فهي طالق ثلاثًا البنة طلاق الحرج لامثنوية فيها . وجاء في عهد آخر فإن غيرت الخ فبرئت من الله عزوجل ومن ولايته ودينه ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقيت الله يوم القيامة كافراً مشركا وكل امرأة هي لى اليوم أوأنزوجها إلى ثلاثين سنة طالق ثلاثا البتة طلاق الحرج الخ. أليس لإدخال الزوجة والعبيد والمال والنذور في أيمان البيعة دخل في الإكثار من تفريع المسائل في هـذه الأبواب. إن المحلفين بهذه الايمــان لميجدوا من جميع الآئمة عونا على أغراضهم فقد حاربهم مالك بن أنس وأهل الحجاز بقولهم ليس على مكره يمين وإن كان قد ضرب في عهد أبي جعفر المنصور ومن المؤكد أرب هذا هو السبب وحاربهم الشافعي بقوله إن الحلف بطلاق امرأة لم يتزوجها لاتأثير له ولانعـــــلم أنه ناله بسبب ذلك مكروه إذلم يكن في عصره مستبدكاًبي جمفر ؛ وحاربهم داود بقوله إن اليمين بغير الله لاقيمة لهــا ولاتأثير وحاربهم آخرون بقولهم إن الاستثناء فى اليمين يجوز ولو بعدأيام ومعنى ذلك أن يقول بعد أن يحلف إن شاء الله فلا تكن لليمين قيمة وقد وقع مرة أن المنصور قيل له إن أباحنيفة يخالف جدك ان العباس في تجويز الاستثناء في اليمين فسأله أبوجه فمر عن ذلك فقال إن من يحوز ذلك يقول إنه ليس الك في عنق قوادك بيعة لانهم يحلفون الك

تم يخرجون فيستثنون فلا تلزمهم الايمان فسر ذلك أباجعفر من أبي حنيفة . انظر إلى بيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه وقارنها بمثل هذا الكلام الذي سموه مبايعة تجد الفرق الحائل بين روح الأمة فى المهدين فني المهد الأول كانت كلمة أبايمك تأتى على كل شيء فلايجد المبايع مساغا للنقض أوالمخالفة لآنه شريف وقدرهن شرفه على الوقاء وأصحاب البيعة الحجاجيـة والمنصورية قوم لايوثق لهم بعهـد ولا عقد إلا إذا استمين علمهم بضباع الأموال وطلاق النسوان وعنق العبيد وربط ذلك كله برباط منآلدين ومع هذا فمن الغريب أن معظم عقود البيعات التي استعمل فيها هذه المسائل لم يف بها أصحابها وكانً لهم من حيل أصحاب الشروط مايخرجهم من الضيق الذي ألم بهم . نجد هذه التغريعات امتدت إلى أبواب العبادات فنجد فيها صورآ كثيرة جدأ ينكرها العقل ولايصدق بوجودها إلا أنهم رحمهم الله رأوا أن يريحوا من بعدهم من التفكير فصوروا لهم المسائل وحرروا أجوبتها .كتاب المبسوط لمحمد رحمه الله كتاب كبير جداً مكتوب في سنة أجزاء ضخام أوراق كل جزء نحو من ٥٠٠ ورقة فىالقطع الكامل وكلها مسائل مسرودة فماذا عسى أن يكون عدد مسائله . إذا كان مختصر القدورى فيه اثنا عثىر ألف مسألة كمايقولون فماذا عسى يكون في المبسوط ومختصر القدوري لايصل إلى عُشره . حقاً هذا شيء كثير ويدل على مقدار الجهد الذي بذله أولئك الرجال .

أحضرت أماى جزءًا من المبسوط لمحمد وجزءًا من الام للشافعي في موضوع واحد وصرت أردد النظر في هذا مرة وهذا مرة فكانت النتيجة ماأقصه عليك: الشافعي يكتب ويريد بمن يقرأ أن يتعلم ويعلم الإصول التي منها استنبط ويبين طرق الدفاع هما يصل إليه المجتمد باجتماده لالك تراه يستهوى القارئ إلى الإكثار من مطالعته إذا لم يكن غرضه معرفة الجواب وكني. ومحمد رحمه الله يكتب إلى تليد ياقي عليه أجوبة مسائل فيخرج متبحراً في معرفة الفروع. قلما يخطر بباله فرع إلارآه مسطوراً ورأى جوابه ولذلك لا يطول زمن القارئ فيه إلا بقدر مايرى من جواب مسألته. أنا لا أريد الآن أن أحكم بالصواب أو الخطافي الإكثار من هذه الفروع الفقهية وإنما أريد أن أفهمكم أن تفريع في الإكثار من هذه الفروع الفقهية وإنما أريد أن أفهمكم أن تفريع ولا التابعين وأنهم كانوا يرون من المذكر الإجابة عن شيء لم بقع وسترى نتيجة ذلك في الدورين الآنيين.

## مسائل الحيل

من أغرب ما يقصه التاريخ أن يقوم متشرع دينى بفرض مسائل يعلم بها الناس كيف يخلصون من الآحكام الشرعية . ربح ايفهم ذلك من عام يتبيع قانونا وضمه الناس فإنه قد يحتال لتخليص مجرم بحيل قانونية وقد يعد ذلك من نفوذه وسعة حيلته فإذا توسع في ذلك وسهل للناس إبطال حقوق غيرهم بحيل قانونية عد ذلك من الدلائل على ضعف ذمته وهو لا يحتال لإبطال شي. يراه دينا فكيف يكون تأثرنا اذا وجدنا متديناً يفعل ذلك بأحكام الدين ، نعم قد وجدنا ذلك في هذا الدور ، وجدنا من وضع لاناس كتابا سماه كتاب الحيل وقد قوبل من أهل

الحديث مقابلة منكرة حتى سموا واضعه شيطانآ ووسموه بميسم الفجور إلاأن واضعه لم يمرف واتهم به بعض أصحاب الرأى من أهل العراق الكنهم لم يعينوه من هو . و بعض مسائله تدل على ضعف فى دين من وضمه إذما الظن بمن يسهل على مسلم ترك فريضة الزكاة فيقول له إذا كاد الحول يحول فهب مالك لابنك أرزوجك لحظة ثم استوهبه إياه فإن الحول ينتقض ولاتجب الزكاة . وهذا المثال من أفل مسائل الحيل جرما وفيه مسائل كثيرة لإسقاط شفعة الشفيع وأما الايمان والخلاص منها فأكثر ولعمرى إن دينا يورث المطلقة من زوجها اذا طلقها وهو مريض معاملة له بنقيض مقصوده وهو الفرار لابعد عن التحايل والحداع واكنا نقول إن الاكثار من المسائل والتفنن في وضعها هو الذي جر إلى أن يقوم ضعاف الدين فيضعون الحيل مستمدين إياها من كلام أتمة لم يكن يدور بخلدهم أن تستعمل مسائلهم لهذا وأشباهه . وقدكدنا نخرج عما هو من غرضنا وهو التاربخ لان ذلك من أعجب مايروى فلم يكن فى الوسع أن نمر به مروراً وقد أفاض ابن قيم الجوزية في هذا الموضوع في كتابه الموسوم بأعلام الموقمين عن رب المالمين فانظره إن شلت .

(١٠) تدوين الكتب فىالأحكام .

جميع من ترجمناهم من هؤلاء الأئمة دونت لهم كتب تبيين ما ستنبطوه من الاحكام وأكثرها دونها تلاميـذهم أومن تلقى عن تلاميذهم وبعضها دونها الأئمة أنفسهم وأملوها على تلاميذهم وسنبين هذا تلك الكتب التي اعتبرت أساسا لهذه المذاهب.

# الكتب في مذهب أبي حنيفة رحمه الله

أول من دون من تلاميذ أبي حنيفة تلميذه الأكبر أبو يوسف، قال ابن النديم في الفهرست: له من الكتب في الأصول والأمالي كتاب الصلاة، كتاب الزكاة إلى آخر كنب الفقه . وله إملاء رواه بشر بن الوليد القاضي يحتوى على ستة وثلاثين كتابا بما فرعه أبو يوسف. كتاب اختلاف الأمصار . كتاب الردعلي مالك بن أنس . كتاب رسالنه في الخراج إلى الرشيد . كتاب الجوامع ألفه ليحي بن خالد يحتوى على أربعين كتاباً ذكر فيه اختلاف الناس والرأى الماخوذ به

ولم يصل إلينا من كتبه إلا وسالته التي كتبها في الحراج إلى الرشيد وهي مطبوعة بمصر قال أولها: إن أمير المؤمنين أيده الله تعالى سألنى أن أضع له كتاباً جامعاً يعمل به في جباية الحراج والعشور والصدقات والجوالي ( الجزية ) وغير ذلك بما يجب عليه النظر فيه والعمل به وأراد بذلك رفع الظلم عن رعيته والصلاح لآمرهم وفق الله تعالى أمير المؤمنين وسده وأعانه على ماتولى من ذلك وسلمه بما يخاف ويحذر وطلب منى أن أبين له ماساً أنى عنه بمايريد العمل به وأفسره وأشرحه وقد فسرت ذلك وشرحته . والكتاب من أرقى ما كتب وأحسنه وهو ذخيرة من ذخائر وشرحته . والكتاب من أرقى ما كتب وأحسنه وهو ذخيرة من ذخائر ذكر فيه مسائل كثيرة بما اختلف فيه هذان الإمامان اللذان تلقى عنهما وهو أحيانا يوافق أباحنيفة وأحياناً يأخذ برأى ابن أبي ليلى وقدا خذ الشافعي

ذلك الكتاب فبعد أن يروى آراه الآئمة الثلاثة (أبو -نيفة وابن أبى ليلى وأبو يوسف ) يذكر بعد ذلك ماير جحه منها وربما اختار لنفسه رأياً آخر غير مارأوا. وهذه مسائل من هذا الكتاب تتبين منهاكيف كان الاستنباط الذي أساسه الرأى.

## منهان الصناع

(١) إذا أسلم رجل إلى الخياط ثوبًا فخاطه قباً. فقال رب الثوب أمرتك بقميص وقال الخياط أمرتني بقباء قال أبوح نيفة القول قول رب الثوب ويضمن الخياط قيمة الثوب وبه يأخذ أبو يوسف قال ابن أبي ليلى القول قول الحياط. ولو أن الثوب ضاع من هندا لحياط فقال أبو حنيفة لاضمان عليه ولا على القصار والصباغ وما أشبههم من العمال إلا فيما جنت أيديهم ، وقال ابن أبي ليلي هم ضامنون لما هلك عندهم . وإن لم تجن أيديهم فيه . وقال أبو يوسفهم ضاء:ون إلا أن يجي. شي. غالب قال الشافعي من ضمن الآجرا. قاس ذلك على العارية تضمن وقال إنما ضمنت العارية لمنفعة فيها للمستعير فهو ضامن لها حتى يؤديها بالسلامة وهىكالسلفوقد ذهب إلى تضمين القصار شريح فضمن قصارآ احترق بيته فقال تضمنني وقد احترق بيتي ٢ فقال شريح أرأيت لواحترق بيته كنت تترك له أجرتك . ومن لم يضمنهم قاس ذلك على الوديعة وقد ثبت عن عطاء أنه قال لاضهان على صانع ولا على أجير فأما ماجنت أيدى الاجراء والصناع فلا مسألة فيه وهم ضامنون كما يضمن المستودع

ماجنت يده والجناية لاتبطل عن أحدوكذلك لوتعدوا ضمنوا، قال الربيع والذى يذهب اليه الشافعي فيها رأيته أنه لاضهان على الصناع إلا ماجنت أيديهم ولم يكن يبوح بذلك خوفا من الصناع.

## هلاك المبيع عند المشترى في زمن الحيار

(۲) إذا اشترى الرجل بيماً على أن البائع بالخيار يو ماوقبضه المشترى فهلك عنده قال أبو حنيفة المشترى ضامن بالقيمة لآنه أخذه على بيع وذلك رأى أبى يوسف وقال ابن أبى لبلى هو أمين فى ذلك ولو أن الخيار كان للمشترى فهلك عنده فهو عليه بثمنه الذى اشتراه به فى قولهما وقال الشافعي هو ضامن لقيمته وإنما منعنا أن نصمنة ثمنه أن البيع لم يتم فيه ومنعنا أن نطرح الضمان عنه أنه لم يأخذه إلا على بيع يأخذ من المشترى به عوضاً فلا نجعل المبيع إلا مضمونا ولاوجه لآن يكون أمينا فيه إنما يكون الرجل أمينا فيما لايملك ولا ينتفع به منفعة عاجلة ولا آجلة وإنما يمسكم لمنفعة نفسه وسواه فى ذلك كان الخيار للبائع أو للمشترى لان البيع لم يتم فيه حتى هلك .

#### البيع الجبرى

(٣) إذا حبس الرجل فى الدين وفلسه القاضى فباع فى السجن واشترى وأعتق أو تصدق بصدقة أو وهب هبة قال أبو حنيفة هـذا كله جائز ولا يباع شى. من ماله فى الدين وليس بعد التفليس شى. الاترى

أن الرجل قد يفلس اليوم ويصيب غدا مال ؟ وقال ابن أبى ليلى لا يجوز بيمه ولاشراؤه ولا عتقه ولا هبته ولاصدقته بعد التفليس فيبيع ماله ويقضيه الغرما، وقال أبو يوسف مثل قول ابن أبى ليلى فيها خلا العتق قال الشافعي إذا استعدى على المدين فثبت عليه شي، أو أقر منه بشي، انبغى للقاضي أن يحجر عليه مكانه ويقول قد حجرت عليه حتى أقضى دينه وفلسته ثم يحصى ماله ويأمره بأن يحتهد في التسوم وبأمر من يتسوم به ثم ينفذ القاضى فيه البيع بأعلى ما يقدر عليه فيقضى دينه فإذا لم بمن عليه شي، أطلق الحجر عنه .

#### في الشفعة

(٤) إذا اشترى الرجل داراً وبنى فيها بناء ثم جاء الشفيع يظلبها بالشفعة قال أبو حنيفة يأخذ الشفيع الدار ويأخذ صاحب البناء النقض وهو رأى أبى يوسف وجعل ابن أبى لبلى الدار والبناء للشفيع وعليه قيمة البناء وثمن الدار الذى اشتراها صاحب البناء وإلا فلا شفعة له وقال الشافعي اذا اشترى الرجل نصيبا من دار ثم قاسم فيه وبني ثم طلبه الشفيع بالشفعة قيل له إن شئت فأد الثمن الذى اشتراه به وقيمة البناء اليوم وإن شئت فدع الشفعة لايكون إلا هـذا لأنه بني غير متعد فلا يكون عليه هدم مابني .

#### شفعة الجار

(٥) قال أبوحنيفة الشفمة للشريك الذي لم يقاسم وهي بعده للشريك

الذى قاسم والطربق واحدة بينهما وهى بعده للجار الملاصق وإذا اجتمع الجيران وكان التصاقهم سواء فهم شركاء فى الشفعة وكان ابن أبى ليلى يقول بقول أبى حنيفة حتى كتب إليه أبو العباس أمبر المؤمنين يأمره أن لايقضى بالشفعة إلا للشريك الذى لم يقاسم فأخذ بذلك وكان لايقضى إلا للشريك الذى لم يقاسم وهذا قول أهل الحجاز وهو رأى الشافعى

## الصلح عن إنكار

(٦) قال أبو حنيفة يجوز الصلح إذا أنكر المدعى عليه ـ وهو رأى أبى يوسف ولم يجزه ابن أبى ليلى وكان أبو حنيفة يقول كيف لا يجوز هذا وأجوز ما يكون الصلح على الإنكار وإذا وقع الاقرار لم يقع الصلح وقال الشافعي القياس أن يكون الصلح باطلا من قبل أنا لا يجيز الصلح إلا بما تجوز به البيوع من الأثمان الحلال المعروفة فإذا كان هذا هكذا عندنا وعند من أجاز الصلح على الإنكاركان هذا عوضاً والموض كله ثمن ولا يصلح أن يكون العوض إلا بما تصادقا عليه المعوض والمعوض إلا أن يكون في هذا أثر يلزم فيكون الآثر أولى من القياس واست أعلم فيه أثراً يازم مثله .

## فى الكفالة والحوالة

(٧) قال أبو حنيفة فى الـكفالة للدائن أن يأخذ بدينه أيهما شاء الكفيلأو الاصيل وفى الحوالة لم يكن الدى أحاله لانه قدأبرأه وهو رأى أبى يوسفوقال ابن أبى ليلى ليسله أن يأخذ الاصيل فيهماجيما

لانه حيث قبل منه الكفيل فقد أبراه من المال إلا أن يكون الماله قد توى قبل الكفيل فيرجع به على الاصيل وإن كان كل واحد منهما كفيلا عن صاحبه كان له أن يأخذ أيهما في قولهما جميعا وقال الشافعي للدائن أن يأخذ أيهما شاء في الكفالة المطلقة فإن كانت بشرط كافيا للدائن أن يأخذ أيهما شاء في الكفالة المطلقة فإن كانت بشرط له وفي الحوالة للدائن أن يأخذ الكفيل على ماشرط له دون مالم يشرط له وفي الحوالة معقول فيما أنها تحول حق رجل على رجل إلى عيره فإذا تحولت عن رجل لم يجز أن يدود عليه إلا بتجديد عودته عليه.

## في الديون

(۸) إذا أقر الرجل فى مرض موته بدين وعليه دين بشهوره فى صحته وليس له وفاء قال أبو حنيفة يبدأ بالدين الممروف فى صحته فان فضل عنهم شيء كان للذين أقرلهم فى المرض بالحصص؛ ألا تري أنه حين مرض ليس يملك من ماله شيئا ولا تجوز وصيته فيه لما عليه من الدين فكذلك إقراره له وهذا رأى أبي يوسف وقال ابن أبي ليلي هو مصدق فيها أقر به والذى أقر له فى الصحة والمرض سواء وهمذا رأى الشافعي قال لا يجوز إلا هذا أو أن يبطل الإقرار كما قرار المحجور عليه، فأما أن يزعم أن إقراره يلزمه ثم لا يحاص به غرماءه فهذا تحكم وذلك أن يبدأ بدين الصحة وإقرار الصحة فان كان عليه دين فى المرض بيئة حاص وإن لم يكن ببيئة لم يحاص وإذا فرغ الرجل من أهل دين ببيئة حاص وإن لم يكن ببيئة لم يحاص وإذا فرغ الرجل من أهل دينا

الصحة ودين المرض بالبينة لم تجز له وصية ولم يورث حتى يأخذ هذا حقه فهذا دين مرة يبدى على المواريث والوصايا وغير دين إذ صار لا يحاص به .

(۹) إذا أقر وارث بدين وفى نصيبه وقاء بذلك الدين قال أبوحنيفة يستوفى الفريم من ذلك الوارث المقدر جميع ماله من لصيبه لأنه لاميراث له حتى يقضى الدين وهدا رأى أبي يوسف وقال ابن أبي ليلي إنما يدخل عليه من الدين بقدر نصيبه من الميراث والشاهد عنده منهم وحده بمنزلة المقر وإن كانا اثنين جازت شهادتهما في جميع الميراث في قولها جميعاً إذا كانا عدلين فإن كانا غير عدلين كان ذلك في أنصبائهما على مابين من قول أبي حنيفة وابن أبي لبلي وحكى الشافعي عن أصحابه القولين ولم يذكر له رأياً.

#### التحليف

(١٠) إذا ادعى الرجل على الرجل دعوى وجاء بالبينة لا يحلف القاضى المدعى وقال ابن أبي لبلى على المدعى اليمين منع شهود وإذا لم يكن له شهود لم يستحلف وجمل اليمين على المدعى هليه فان قال أنا أرد اليمين على المدعى فأنه لا يرد عليه اليمين إلا أن يتهمه فيرد عليه اليمين إذا كان كذلك وقال الشافعي لا يحلف المدعى مع شاهديه وإذا لم يكن لذا كان كذلك وقال الشافعي لا يحلف برئ وإن نكل قلنا المدعى لسنا له بينة أحلفنا المدعى عليه فإن حلف برئ وإن نكل قلنا المدعى لسنا فعطيك بنكوله شيئاً إلا أن تحلف مع نكوله فإن حلفت أعطيناك وإن امتنمت لم فعطك .

### في الميراث

(١١) إذا مات الرجل وترك أخاء لابيه وأمه وجده قال أبوحنيفة المال كله للجد وهو بمنزلة الآب في كل ميراث وقال ابن أبي لبلي الأخ النصف وللجد النصف وذلك رأى الشافعي قال وليس واحدمن القولين بقياس غير أن طرح الآخ بالجد أبعد من القياس من إثبات الآخ معه وقد قال بعض من يذهب هذا المذهب إنما طرحنا الآخ بالجد لثلاث خصال أنتم مجتمعون معنا علما \_ أنكم تحجبون به بني الام وكذلك منزلة الآب ولا تنقصونه من السدس وكذلك منزلة الآب وأنكم تسمونه أبا ، قال الشافعي رداً لذلك إنما حجبنا به بني الأم خبراً لاقياساً على الآب ونحن نحجب بني الآم ببنت ابن ابن متسفلة وهذه وإن وافقت الآب في هذا الموضوع فلم نحكم لها نحن وأنت بأن تكون تقوم مقام الآب في غيره ـ وأما أن لا ننقصه من السدس فإنا لم ننقصه خبراً ونحن لا ننقص الجدة من السدس أفرأيتنا وإياك أقمناها مقام الآب إن وافقته في معنى ـ وأما اسم الأبوة فنحن وأنت نلزم من بيذنا وبين آدم اسم الابوة وإذا كان ذلك ودون أحدهم أب أقرب منه لم يرث وكذلك لوكان كافرا والمورث مسلماً أو قائلا والمورث ، قتولا أوكان مقنولا أوكان المورث حرا والآب مملوكا فلوكذا إنمــا ورثنا باسم الابوة فقط ورثنا هؤلاء الذين حرمناهم كلهم ولكننا إنمـا ورثناهم خبراً لا بالاسم . برهن على قوله بأن حرمان الآخ أبعد من القياس فقال أرأيت الجد والآخ إذا طلبا ميراث الميت إنما يدليان بقرابة

واحد يقول الجد أنا أبو أبى الميت يقول الآخ أنا ابن أبى الميت فإذا جمل أبو الميت هو الميت كان الأولى بميرائه ابنه لا أبوه لأن للابن خمسة أسداس المال واللاب سدسه فكيف يحجب الآخ بالجد والآخ إذا مات أولى بكثرة ميرائه من الجد فكان ينبغى إذا أريد الحجب أن يحجب الآخ الجد ولوكان للقياس معنى فيها لكان اللاخ خمسة أسداس وللجد السدس . ثم قال : إن الإخوة لهم فرض في كتاب الله وسنة نبيه وليس ذلك للجد فحجب الآخ بالجد طرح اللاقوى من كل وجه مالاضعف .

## الاختلاف في متاع البيت

(١٢) إذا توفى الرجل وترك امرأته وترك فى بيته متاعا قال أبو حنيفة ما كان الرجل من المتاع فهو الرجل وما كان النساء فهو المرأة وما كان الرجال والنساء فهو الباقى منهما وكذلك الزوج إذا طلق والباقى للزوج فى الطلاق وكان هذا رأى أبى يوسف ثم قال بعد ذلك لا يكون المرأة إلا مايجهز به مثلها فى ذلك كله لانه يكون رجل تاجر عنده متاع النساء من تجارته أو صانع أو تمكون رهونا عند رجل وقال ابن أبى ليلى إذا مات الرجل أو طلق فمتاع البيت كله متاع الرجل إلا الدرع والخار وشبه إلا أن تقوم لاحدهما ببنة على دعواه ولو طلقها فى دارها كان أمرها كذلك فى قولهم جميعاً وقال الشافعى فى جميعاً وقال الشافعى فى جميعاً وقال الشافعى فى جميعاً وقال الشافعى فى جميعاً وقال الشافعى

لم تكن بينة فالقياس الذى لايمذر أحد عندى بالغفلة عنه على الإجماع أن هذا المتاع فى أيديهما مما فهو بينهما نصفان كما يختلف الرجلان فى المتاع بأيديهما جميماً فيكون بينهما نصفين بعد الايمان .

## العارية

(۱۳) إذا أعار الرجل لرجل أرضاً يبنى فيها ولم يوقت وقتاً ثم بدا أن يخرجه بعد مابنى قال أبوحنيفة : له ذلك ويقال للذى بنى انقض بناءك وهذا رأى أبى يوسف وقال ابن أبى ليلى الذى أعاره ضامن لقيمة البنيان والبناء للمعير فان وقت له وقتا فأخرجه قبل أن يبلغ ذلك الوقت فهو ضامن لقيمة البناء في قولهم جميماً وكذلك قال الشافعي

#### في القضاء

(١٤) إذا أثبت القاضى فى ديوانه الإقرار وشهادة الشهود ثم رفع إليه ذلك ولا يذكره قال أبو حنيفة لاينبغى له أن يجيزه وأجازه ابن أبى ليلى وهو رأى أبى يوسف. قال أبو حنيفة إن كان يذكره ولم يثبته عنده أجازه وهو رأى أبى يوسف وكان أبن أبى لبلى لايجيزه حتى يثبته عنده وإن ذكره وقال الشافعي إذا وجد القاضى فى ديوانه خطا لايشك أنه خطه أو خط كاتبه بإقرار رجل لآخر أو يثبت حق عليه بوجه لم يكن له أن يقضى به حتى يذكر منه أويشهد به عنده كا لايجوز إذا عرف خطه ولم يذكر الشهادة أن يشهد .

## في النكاح

(١٥) قال أبو حنيفة مهر مثل المرأة مهر أخواتها وبنات عمها وهو رأى أبى بوسف وقال ابن أبى لبلى نساؤها أمها وخالاتها وقال الشافعي نساؤها نساء عصبتها الآخوات وبنات العم وليس الأم ولا الخالات إذا لم يكن بنات عصبتها من الرجال.

(١٦) اذا زوج الرجل ابنته وهي صغيرة ابن أخيه وهو صغير يتم في حجره قال أبو حنيفة النكاح جائز وله الخيار اذا أدرك وكان ذلك رأى أبي بوسف ثم رجع عن القول بالخيار وقال ابن أبي ليلي لا يجوز ذلك عليه حتى بدرك وقال الشافعي لا يزوج الصغار إلا الآباء أو الآجداد إن لم يكن آباء وإذا زوجهم أحد سواهم فالنكاح مفسوخ ولا يتوارئان فيه .

وعما وصلنا لأبى يوسف أيضاً كناب سير الأوزاعى وهوكتاب كتب فيه مسائل فى الجهاد اختلف فى جوابها الإمامان أبو حنيفة والاوزاعى وانتصر فى أكثرها لابى حنيفة رحمه الله وقد روى الشافعى فى الام ذلك الكتاب وعقب كل مسألة برأيه فيها والغالب أنه ينتصر للاوزاعى وأكثر الإجابات همدتها السنة وهذه مسائل منها لتعرف كيف كانوا ينتقدون أدلة السنة .

(۱) قال أبو حنيفة رضى الله تعالى عنه يضرب للفارس بسهمين سهم له وسهم لفرسه ويضرب للراجل بسهم وقال الاوزاعى أسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم للفرس بسهمين وأصاحبه بسهم واحد

والمسلمون بعده لايختلفون فيه. وقال أبو حنيفة الفرس والبرذون سوا. وقال الاوزاعيكان أئمة المسلمين فيها سلف حتى هاجت الفتنة لايسهمون للبراذين. قال أبو يوسف رضي الله تمالى عنه كان أبوحنيفة رحمه الله يكره أن تفضل بهيمة على رجل مسلم ويجعل سهمها في القسم أكثر من سهمه فأما البراذين فماكنت أحسب أحدا يجهل هذا ولامين بين الفرس والبرذون ومنكلام العرب والمعروف الذى لاتختلف فيه المرب أن تقول هذه الخيل ولعلها براذين كلها أو جلها ويكون فيها المقاريف أيضا ومما نمرف نحن فى الحرب أن البراذين أوفق لكثير من الفرسان من الخيل في لين عطفها وقودها وجودتها بما لم يبطل الفاية . وأما قول الاوزاعي على هـذا كانت أثمة المسلمين فيما سلف فهذا كما وصف من أهـل الحجاز (يقضون بالقضاء فيقال لهم عمن فيقولون بهذا جرت السنة ) وعسى أن يكون قضى به عامل السوق أو عامل مامن الجهات أو رأى بعض مشايخ الشام ، لا يحسن الوضوء ولا التشهد ولا أصول الفقه صنع هذا فقال الأوزاعي بهذا مضت السنة وقال أبو يوسف بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن غيره من أصحابه أنه أسهم للفارس بثلاثة أسهم وللراجل بسهم وجذا آخذ أبو يوسف. قال الشافعي رحمه الله والقول ماقال الاوزاعي في الفارس أني له ثلاثة أسهم وروى حديث ابن عمر في ذلك. وأما ماحكي أبو يوسف عن أبي حنيفة أنه قال لا أفضل بهيمة على رجل مسلم فلو لم يكن في هذا خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم لكان محجوجا

مخلافه لآن قوله لا أفضل بهبمة على مسلم خطأ من وجهين أحدهما أنه كان إذا أعطى بسبب الفرس سهمين كان مفضلا على المسلم إذ كان إنما يعطى المسلم سهما ، انبغى له ألا يسوى البهيمة بالسلم ولايقربها منه وأن هذاكلام عربى وإنما ممناه أن يمطى الفارس سهما له وسهمين بسبب فرسه لأن الله عز وجل ندب إلى اتخاذ الحيل نقال عز وجل (وَأَعِدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِباطِ الخَيْلِ) فإذا أعطاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ماوصفنا فانمها سهما الفرس لراكبه لاللفرس والفرس لا يملك شيئاً إنما يملك فارسه بعنائه والمؤنة عليه فيه وماملك به رسول الله صلى الله عليه وسلم · وأما تفضيل الأوزاعي الفرس على الهجين واسم الخيل يجمعهما فان سفيان بن عبينة أخبر عن الاسود ابن قيس عن على بن الأقر قال أغارت الخيل بالشام فأدركت الخيل من يومها وأدركت الكودان ضحى وعلى الخيل المنذر بن أبي حمصة الهمداني ففضل الخيل على الكودان وقال لاأجعل ماأدرك كما لم يدرك فبلغ ذلك عمر القال : هبلت الوادعي أمه الهد أذكرت به أمضوها على ماقال. قال الشافعي رحمه الله وهم يروون في هــذا أحاديث كلها أو بعضما أثبت مما احتج به أبو يوسف فان كان احتج به حجة فهى عليه واكن هذه منقطعة والذى نذهب إليه من هذه التسوية بين الخيل المراب والبراذين والمقاريف ولوكنا نثبت مثل هذا ماخالفناه .

(٢) قال أبو حنيفة : إذا كان الرجل فى الديوان راجلا ودخل أرض المدو غازيا راجلا ثم ابتاع فرسا يقاتل عليه وأحرزت الغنيمة وهو فارس أنه لايضرب له إلاسهم راجل. وقال الأوزاعي لم يكن

للمسلمين على عهد رسول آلله صلى الله عليه وسلم ديوان وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسهم للخيل وتتابع على ذلك أثمة المسلمين .

وقال أبو يوسف ليس فيها ذكره الأوزاعي حجة ونحن أيضاً نسهم المفارس كما قال فهل عند، أثر مسند عن الثقات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسهم سهم فارس لرجل غزا معه راجلا ثم استعار أو اشترى فرسا فقاتل عليه عند القتال ويفسرها هكذا . وعليه فى ذلك أشياء أرأيت لوقاتل عليه بعض يوم ثم باعه من آخر فقاتل عليه ساعة أكل هؤلاء يضرب لهم بسهم فرس وإنما هو فرس واحد . وهذا لايستقيم وإنما توضع الامور على مايدخل عليه الجند فمن دخل فارسا أرض الحرب فهو فارس ومن دخل راجلا فهو راجل على ماعليه الدواوين منذ عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه إلى يومك هذا .

قال الشافعي رحمه اقد القول ماقال الأوزاعي وقدزعم أبو يوسف أن السنة جرت على ماقال وعاب على الأوزاعي أن يقول قد جرت السنة بغير رواية ثابتة ولا خبر ثابت ثم قال الأمركا جرى عليه الديوان منذ زمان عمر وهو لايخالف في أن الديوان محدث في زمان عمر وأنه لم يكن ديوان في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبي بكر ولا صدر من خلافة عمر وأن عمر إنما دون الديوان حين كثر المال والسنة إنما تكون لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أسهم للفارس ثلاثة أسهم والراجلسهم فهذا الدليل على ماقال الأوزاعي لانه عاده إلا لمن حضر القتال فادماً

فكيف يعطى بفرسه مالا يعطى ببدنه وأما توله إن قاتل هذا عليه يوما وهذا يوما أعطى كل واحد منهم فارس فلا يعطى بفرس فى موضعين كا لا يعطى لو قائل في موضعين إلا أن تكون غنيمة فلا يعطى بشيء واحد فى موضعين والسهم للفارس المالك لالمن استعار الفرس يوما ولايومين إذا حضر المالك فارسا القتال ولو بعضنا بينهم سهم الفرس مازدناه على سهم فرس واحدكما لوأسهمنا للراجل ومات لمنزد ورثته علىسهم واحد وكذلك لو خرج سهمه إلى بعير اقتسموه - فقال بعض من يذهب مذهبه أنى إنما أسهمت للفرس إذا دخل بلاد الحرب فارساً للمؤنة الىكانت عليه في بلاد الإسلام قانا فما تقول إن اشترى فرساً قبل أن يفرض عليه الديران في أدنى بلاد الحرب بساعة قال يكون فارسا إذا أثبت في الديوان قانا فما تقول في خراساني أو يماني قاد فرساً من بلاده حتى أتى بلاد المدو فمات فرسه قبل أن تذتهمي الدعوة إليه قال فلا يسهم له سهم فرس قانا فقد أبطلت مؤنة هذين في الفرس وهذان أكثر مؤنة من الذي اشتراه قبل الديوان بساعة .

(٣) قال أبو حنيفة فى الرجل يكون معه فرسان لا يسهم له إلا لواحد وقال الأوزاعى يسهم للفرسين ولا يسهم لا كثر من ذلك وعلى ذلك أهل العلم وبه عملت الأثمة قال أبو يو مف لم يبلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه أنه أسهم للفرسين إلا حديث واحد وكان الواحد عندنا شاذاً لانأخذبه وأما قوله بذلك عملت الائمة واليس وعليه أهل العلم فهذا مثل قول أهل الحجاز وبذلك مضت السنة وايس

يقبل هذا ولا يحمل هذا الجهال فمن الإمام الذي عمل بهذا والعالم الذي الحذ به حتى نظر أهو أهل لأن يحمل عنه مأمون هو على العلم أولا وكيف يقسم للفرس وكيف يقسم للفرس الملائة من قبل ماذا وكيف يقسم للفرس المربوط في منزله لم يقاتل عليه وإنما قاتل على غيره فتفهم في الذي ذكرنا وفيها قال الأوزاعي وتدبره.

قال الشافعي رحمه الله أحفظ عن لقيت بمن سمعت منه من أصحابنا أنهم لا يسهمون إلا لفرس واحد وبهذا آخذ. أخبرنا سفيان عن هشام ابن عروة عن يحي بن عباد أن عبد الله بن الزبير بن العوام رضي الله عنهم كان يضرب في المغنم بأربعة أسهم سهم له وسهمين الهرسه وسهم فى ذوى القربى سهم أمه صفية يمنى يوم خبير . وروى مكحول أن الزبير حضر يوم خببر مأسهم له رسول الله صلى الله عليه وسلم خسة أييبهم سهم له وأربعة أسهم لفرسيه فذهب الأوزاعي إلى قبول هــذا عن مكحول منقطما وهشام بن عروة أحرص لو أسهم لابن الزبير لهٔ رسین أن يقول به فأشبه إذا خالفه مكحول أن يكون أثبت في حديث أبيه منه بحرصه على زيادته وإن كان -دينه مقطوعاً لا تقوم به حجة فهو كحديث مكحول ولكنا ذهبنا إلى أهل المفازى فقلنا إنهم لم يروا أن الني صلى الله عليه وسلم أسهم لفرسين ولم يختلفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم حضر خيير بثلاثة أفراس لنفسه السكب والظرب والمرتجز ولم يأخذ منها إلا لفرس واحد .

والكناب كله على هذا النمط الجيل الذي يبرز انا صورة واضحة من الطريق التي اتبعها هؤلا. الأثمة في الاستنباط والانتقاد . وأما الرجل الذى حفظت لناكتبه فى مذهب أبي حنيفة ومن شاركه من تلاميذه فهو الامام محمد بن الحسن الذى امتاز على من سواه برواية تلك المذاهب .

وكنبه على نوعين كنب رويت عنه واشتهرت حتى اطمأنت إليها النفس وتعرف بكتب ظاهر الرواية وله كتب أخرى لم تحز المك الثقة وسنتكلم على النوعين .

## كتب ظاهرة الرواية

أولا: كتاب الجامع الصغير ودو كتاب جمع فيه مسائل رواه عنه تلميذه عيسى بن أبان ومحمد بن سماعة وهذه المسائل فى أربعين كناباً من كتب الفقه أو لها كتاب الصلاة ولم يبوب الأبواب بمكل كتاب منها وأخذه القاضى أبو طاهر محمد بن محمد الدباس وبوبه ورتبه ليسهل على المتعلمين حفظه ودراسته . ويروى محمد مسائل هدذا الكتاب عن ألى حذيفة وليس فيه المستدلال .

ثانياً : الجامع الكبير وهو كسابقه إلا أنه أطول منه .

ثالثاً: كتاب المبسوط ويعرف بالاصل وهو أطول ماكتب محمد رحمه الله جمع فيه ألوفا من المسائل التي استنبط أبو حنيفة أجوبتها ومنها ماخالفه فيه أبو يوسف ومحمد ومن عادته في ذلك الكتاب أن يبدأه بما عندهم من الآثار فيه ثم يذكر مسائله وكثيرًا ما يختم بذكر المسائل التي اختلف فيها أبو حنيفة وابن أبي ليلي من هذا الباب والذي

رواه عنه هو أحمد بن حفص أحد تلاميذه وهو خلو من تعليل الأحكام رابعا : كتاب السير السغير وهو مسائل كناب الجهاد.

خامسا: كتاب السير الكبير وهو آخر تصنيف صنفه فى الفقه ولهذا لم يروه عنه أبو حفص أحمد بن حفص راوية كنبه لآنه صنفه بعد انصراف أبى حفص من العراق ولهذا لم يذكر اسم أبى يوسف رحمه الله فى شىء منه لآنه صنفه بعد ما استحكمت النفرة بينهما وكلما احتاج إلى رواية حديث عنه قال حدثنى الثقة وهو مراده حيث ذكر هذه اللفظة والذى روى هذا الكتاب عن محمد أبوسليان الجوزجاني واسماعيل ابن ثواية .

وقد قام فى أوائل المائة الرابعة أبو الفضل محد بن أحمد المروزى المعروف بالحاكم الشهيد وألف كتاباً سماه السكافى ذكر فيه معانى كتب محمد بن الحسن المبسوطة وحذف المسكرر من مسائله وهوكتاب حسن مخطوط بمسكتبة مصر.

وبما وصل إلينا من كتب محمد بن الحسن كتابه فى الردعلى أهل المدينة وقدروى هذا الكتاب الإمام الشافعي فى الام و تعقب كل مسألة فيه إما انتصاراً لأهل المدينة وإما موافقة لرأى أبى حنيفة . والكتاب عبارة عن مسائل خالف فيها أبو حنيفة أهل المدينة وهذه إحدى مسائله .

باب الرجل يمسك الرجل للرجل حتى يقتله

قال أبو حنيفة رضى الله عنه فى الرجل يمسك الرجل للرجل فيضرب بسلاح فيموت مكانه أنه لاقود على الممسك والقود على القاتل والكن الممسك بوجع عقوبة ويستودع فى السجن. وقال أهل المدينة إن المسكة وهو يرى أنه يريد قتله قتلا به جميعاً.

وقال محمد بن الحسن كيف يقتل الممسك ولم يقتل وإذا أمسكم وهو يرى أنه لا يريد قتله فتقتلون الممسك فإن قالوا لا إنما نقتله إذا ظن أنه يريد قتله . قيل لهم فلا نرى الةود فى قولكم يجب على الممسك إلا بظنه والظن يخطئ ويصيب. أرأيتم رجلا دل على رجل فقتله والذى دل يرى أنه سيقتله إن قدر عليه أتقتلون الدال كما تقتلون الممسك . أرأيتم رجلا أمر رجلا بقتل رجل فقتله أيقتل القاتل والآمر . أرأيتم رجلا حبس امرأة لرجل حيى زنى بها أيحدان جميعاً أو يحد الذي فعل الفعل فإن كانا محصنين أيرجمان جميعاً . ينبغي لمن قال بقتل الممسك أن يقول يقام الحد عليهما . أرأيتم رجلا ستى رجلا خمراً أيحدان جميعاً حد الخر أم يحد الشارب خاصة . أرأيتم رجلا أمر رجلا أن يفترى على رجل فافترى عليه أيحدان جميعاً أم يحد القاذف عاصة ، ينبغى في قولكم أن يحدا جميعاً . أخبرنا إسماعيل بن عياش الحمصي قال أخبرنا عبد الملك بن جريج عن عطا. بن أبي رباح عن على بن أبي طالب رضى الله عنه أنه قال فى رجل قتل رجلا متممداً وأمسكه آخر فقال يقتل القاتل ويحبس الآخر في السجن حتى ووت .

قال الشافعي رحمه الله تعالى حد الله الناس على الفعل نفسه وجعل فيه القود فقال تبارك وتعالى (كُتِبَ عَلَيْكُمُ القِصَاص فِي القَتْلَى) وقال (وَمَنْ قَتِلَ مَظْلُومًا فَقَذْ جَعَلْنَا لِوَ لِيَّهِ سُلطَانًا) فكان معروفا عند من

خوطب بهذه الآية أن السلطان لولى المقتول على القاتل نفسه . وروى عن الني صلى الله عليه وسلم أنه قال ، من اعتبط مسلما بقتل فهو قو ديده ، وقال الله تبارك وتعالى (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِا ثَهَ جَلْدَهِ) وقال (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْنُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَأَجَلِدُوهُمْ ثَمَا نِينَ جَلْدَةً ) ولم أجد أحدا من خلق الله تعالى يقتدى به حد أحدا قط على غير فعل نفسه أو قوله فلو أن رجلا حبس رجلا لرجل فقتله قتل به القاتل وعوقب الحابس ولا يجوز ف حكم الله تعالى إذا قتلت القاتل بالقاتل أن أقنل الحابس بالحبس غير القتل ومن قتل هذافقد أحال حكم الله عز وجل لان الله إذا قال (كتبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْفَتْلَى) فالقصاص أن يفعل بالمرء مثل ما فعل \_ هل ثم قتل فيقتل به و إنما ثم حبس والحبس معصبة ولبس فيها القصاص فيعزر فيها وسواء حبسه ليقنله أو لا ليقتله ـ ولوكان الحبس يقوم مقام ا'قتل إذا نوى الحابس أن يقتل المحبوس انبغي لو لم يقتل أن يقاله لأنه قد فعل الفعل الذي يقيمه مقام القنل مع النية والكنه على خلاف ما قال صاحبنا (مالك ابن أنس ) وعلى ما قال محمد بن الحسن في الجلة وعامة ما أدخل محمد بن الحسن على صاحبنا يدخل في أكثر منه ولكن محمد لايسلم من أن يغفل فی موضع آخر فیدخل فی اکثر بما عاب علی صاحبنا فیسکون جمبع ما احتج به على صاحبنا في هذا الموضع حجة عليه . فإن قال قائل وما ذلك؟ قيل يزعم أن قوما لو قطعوا الطريق نقتلوا ولهم قوم ردم حيث يسممون الصوحة وإن كانوا لا يرون ما فعل هؤلاء من القتل قتل

القاتلون بقتلهم والرد. بأن هؤلا. قتلوا بقوتهم قال الشافعي رحمه الله فقلت لمحمد بن الحسن أو رأيت في هذا شيئاً فلم يذكر رواية . فقلت له أرأيت رجلا شديداً أراد رجل ضعيف أن ينتله ففال لرجل شديد لولا ضعني قتلت فلانآ فقال أما أكنفه لك فكتفه وجلس على صدره ورفع لحيته حتى أبرز مذبحه وأعطى الضميف سكينآ فذبحه فزعمت آنك تقتل الذابح لأنه هو القاتل ولا تلتفت إلى معونة هذا الذي كان سببه لأن السبب غير الفعل و إنما يؤاخذ الله الناس على الفعل أكان هذا أعون على قتل هذا أو الرد. على قتل من مر بالطريق ثم تقول في الرد. لو كانوا حيث لا يسمعون الصوت وإن كانوا يرون القوم ويعززونهم ويقوونهم لم يكن عليهم شيء إلا التعزيز فمن حد لك حيث يسمعون الصوت قال فصاحبكم ممى يقول مثل هذا في الرد. يقتلون قلت : فتقوم لك بهذا حجة على غيرك إن كان قولك لا يكون حجة أفيكون قول صاحبنا الذي تستدرك عليه مثل هذا حجة . قال : فلا تقوله . قلت : لا ولم أجد أحداً يعقل يقوله ومن قاله خرج من حكم الكتاب والقياس المعقول ولزمه كثير بما احتججت به فلو كنت إذا احتججت في شيء أو عبته سلمت منه كان .

قال الشافعي رحمه الله وروى عن على ابن أبي طالب رضى الله عنه أنه قال يقتل القاتل ويحبس الممسك حتى يموت وهو لا يحبسه حتى لا يموت فخالف ما احتج به .

والكتاب كله على هذا النمط من قوة الحجاج عند الطرفين وهو جدير بأن يقرأه المتشرعون ولمحمد كتاب موسوم بكتاب الآثار لم يذكره ابن النديم ورأيناه مخطوطاً في مكتبة مصر جمع فيه الآثار التي يحتج بها أئمة الحنفية .

وله من الكتب كتب تعرف بالنوادر وهي الكتب التي لم ترو من طريق توجب الاطمئنان . وهي : أمالي محمد في الفقه وهي المعروفة بالكيسانيات . كتاب الزيادات . كتاب زيادة الزيادة . كتاب النوادر رواية ابن رستم . ومحمد رحمه الله أحد الذين رووا موطأ مالك بن أنس عنه يعقب أحاديثه بما عليه العمل هند أبي حنيفة موافقاً أو مخالفاً وببين السبب الذي من أجله كان الخلاف .

ومن الكتاب من تلاميذ أبى حنيفة رحمه الله الحسن بن زياد اللؤاؤى صنف كتاب المجرد لابى حنيفة روايته :كتاب أدب القاضى .كتاب الخصال .كتاب النفقات .كتاب الخراج . كتاب الفرائض كتاب الوصايا :

وروايات الحسن بن زياد متأخرة فى الاعتباد على روايات محمد ابن الحسن لتمام الثقة بالثانية .

ومنهم عيسى بن أبان تلميذ محمد بن الحسن صنف كتاب الحل . كتاب خبر الواحد . كتاب الجامع . كتاب إثبات القياس . كتاب اجتهاد الرأى .

ومنهم هلال بن يحيى المعروف بهلال الرأى وأبو عبد الله محمد

ابن سماعة وهو أحد الذين رووا عن محمد بن الحسن كتبه .

ومنهم أحمد بن عمر بن مهير المشهور بالخصاف وقد صنف كثيراً ومن أحسن كتبه كتابه فى الاوقاف وهو مشهور متداول .

وقد ختم هذا الدور بإمام كبير ومصنف عظيم وهو أبو جعفرأحمد ابن محمد بن سلمة الآزدى الطحاوى المصرى صنف كتاب اختلاف الفقها، وهو كتاب كبير لم يتمه والذى خرج منه نحو ثمانين كتابا على ترتيب كتب الاختلاف على الولاء . وكتاب شرح مشكل أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو ألف ورقة وكتاب شرح معانى الآثار وقد اطلعنا على هذا الكتاب فوجدناه كتاب رجل ملى علما وتمكن من حفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع تمام الاطلاع على أقاويل الفقها، ومستنداتهم فيما ذهبوا إليه ، وله كتب أخرى استوفى ذكرها ابن النديم فى الفهرست .

هذه الـكتب التى كتبت فى هذا الدور وفى مقدمتها كتب محمد رحمه الله هى أساس مذهب أبى حنيفة وأصحابه وهى التى اشتفل بها علماء الحنفية فى الدور الآتى شرحا وبيانا وعليها عولوا ومن معينها استقوا.

الكتب في مذهب مالك بن أنس إمام المدينة

كنب مالك رحمه الله كتابه الموسوم بالموطأ ورواه عنه الكثيرون من تلقوا عنه إلا أن فى رواياتهم اختلافا من زيادة ونقص وأشهر روايات الموطأ رواية يحيى بن يحيى الليثى وهى النسخة التى تقرأ منها وهى

المطبوعة بمصر . وهناك موطأ يرويه محمد بن الحسن وهو مطبوع ببلاد الهند .

ومن عادة مالك فى هذا الكتاب أن يذكر فى مقدمة الموضوع ما فيه من الآحاديث ثم ما فيه من الآثار عن الصحابة أو التابعين وقل أن يكونوا من غير أهل المدينة وأحياناً يذكر ما عليه العمل أو الأمر المجتمع عليه فى المدينة وهذا نموذج من كتابه .

#### طلاق المريض

مالك عن ابن شهاب عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال وكان أعلمهم بذلك وعن أبى سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن عبد الرحمن ابن عوف طلق امرأته البتة وهو مريض فورثها عثمان بن عفان منه بعد انقضاء عدتها .

مالك عن عبد لقه بن الفضل عن الأعرج أن عثمان بن عفان ورث نسا. ابن مكمل وكان طلقهن وهو مريض .

مالك أنه سمع ربيعة بن أبى عبد الرحمن يقول بلغنى أن امرأة عبد الرحمن بن عوف سألته أن يطلقها فقال إذا حضت ثم طهرت فآ ذنينى فلم تحض حتى مرض عبد الرحمن بن عوف فلما طهرت آذنته فطلقها البتة أو تطليقة لم يكن بتى له عليها من طلاق غيرها وعبد الرحمن يومئذ مريض فورثها عثمان بن عفان منه بعد انقضاء عدتها .

مالك عن يحيي بن سعيد عن محمد بن يحيي بن حبان قال كانت عند

جدى حبان امرأتان هاشمية وأنصارية فطلق الانصارية وهى مرضع فرت بها سنة ثم هلك ولم تحض فقالت أنا أرثه إذ لم أحض فاختصها إلى عثمان بن عفان فقضى لها بالميراث فلامت الهاشمية عثمان فقال هذا عمل ابن عمك هو أشار عليها بهذا يعنى على ابن أبى طالب.

مالك أنه سمع ابن شهاب يقول إذا طلق امر أنه ثلاثا وهو مريض فإنها ترثه. قال مالك : وإن طلقها وهو مريض قبل أن يدخل بها فلها نصف الصداق ولها الميراث و لاعدة عليها. وإن دخل بها ثم طلقها فلها المهركله والميراث والبكر والثيب في هذا عندنا سواء. وما في الموطأ هو مجموعة الإحاديث التي صحت عند مالك رحمه الله وهو نحو من خسمائة حديث.

أما المسائل التي أجاب عنها فقد دونها عنه تلاميذه . وأول من كتب ذلك أسد بن الفرات دون أسئلة أخذها عن محمد بن الحسن فقيه العراق كما ذكره الشيخ عليش في شرحه على متن خليل ثم سأل عنها عبد الرحمن بن القاسم فأجابه على رأى مالك وجاء بما كنب إلى القيروان فكتبها عنه سحنون وكانت قسمى الاسدية ثم جاء بها سحنون إلى ابن القاسم سنة ١٨٨ فعرضها عليه وأصلح مسائل ورجع بها إلى القيروان سنة ١٩١ وهي في التأليف على ما جمعه أسد بن الفرات أولا وبومها على ترتيب التصانيف غير مرتبة المسائل ولا مرسومة النراجم فرتب سحنون أكثرها واحتج سحنون لبعض مسائلها بالآثار من روايته من موطأ ابن وهب وغيره وبقيت منها بقية لم يتم فيها سحنون هذا العمل موطأ ابن وهب وغيره وبقيت منها بقية لم يتم فيها سحنون هذا العمل عن القاضي عياض) وهذا نموذج من تأليفها .

# الصلاة خلف أهل الصلاح والبدع

قال: وقال مالك: يتقدم القوم أعلمهم إذا كانت حاله حسنة قال: وإن للسن حمّاً فقلت له : فأقرؤهم . فقال : قد يقرأ من لا ، يريدبقر له من لا أى من لا ترضى حاله . وقال مالك ويقال أولى بمقدم الدابة صاحب الدابة وأرلى بالإمامة صاحب الدار إذا صلوا في منزله إلا أن يأذنوا في ذلك ورأيته يرى ذلك الشأن ويستحسنه . قلت لابن القاسم : ما قول مالك فيمن صلى وهو يحسن القرآن خلف من لا يحسن القرآن. قال: قال مالك: إذا صلى الإمام بقوم فترك القراءة انتقضت صلاته وصلاة من خلفه وأعادوا وإن ذهب الوقت قال: فذلك الذي لا يحسن أشدعندي من هذا لانه لا ينبغي لاحد أن يأتم بأحد لا يحسن القرآن. قال: وسألت ما لكا عن الصلاة خلف الإمام القدرى . قال : إن استيقنت فلا تصل خلفه قلت : ولا الجمعة . قال : ولا الجمعة إن استيقنت . قال : وأرى إن كنت تتقيه وتخافه على نفسك أن تصلى معه و تعيدها ظهراً. قالمالك : وأهل الأهواء مثل أهل القدر . قال : ورأيت مالكا إذا قيل له في إعادة صلاة من صلى خلف أهل البدع يقف ولا يجيب في ذلك قال: ابن القاسم : وأرى في ذلك الإعادة في الوقت . قال : وسئل مالك عن رجل صلى خلف رجل يقرأ بقراءة ابن مسمود . قال : يخرج ويدعه ولا يأتم به. قال وقال مالك : لا ينكح أهل البدع ولا ينكح إليهم ولا يسلم عليهم ولا يصلى خلفهم ولا نشمد جنائزهم . قال وقال مالك : من صلى خلف رجل يقرأ بقراءة ابن مسعود فليخرج وليتركه قلت : فهل عليه أن يعيد إذا صلى خلفه فى قول مالك . قال ابن القاسم : إذا قال لنا يخرج فأرى أن يعيد فى الوقت وبعده . ومسائل المدونة تبلغ ٢٣ ألف مسألة .

وهذه المدونة هي أساس العلم عند أتباع مالك .

وبمن كتب من أتباع مالك عبد الله بن عبد الحكم المصرى ألف المختصر السكبير نحا به اختصار كتب أشهب ، والمختصر الأوسط والمختصر الصغير . فالصغير قصره على الموطأ والأوسط صنفان فالذى من رواية القراطيسي فيه زيادة الآثار خلاف الذى من رواية ابنه محمد وسعيد بن حسان . يقال إن مسائل المختصر السكبير ١٨٠٠٠ مسألة وفي الأوسط . . . وفي الصغير ١٢٠٠ .

ومنهم أصبغ بن الفرج صنف كتاب الأصول وكتاب سماعه من ابن القاسم اثنان وعشرون كتاباً .

وألف محمد بن عبد الله بن عبد الحكم كتاب أحكام القرآن وكتاب الوثائق والشروط وكتاب آداب القضاة وكتاب الدعوى والبينات . وألف محمد بن أحمد العتبى القرطبى المستخرجة وأكثر فيها من الروايات المطروحة والمسائل الشاذة وكان يؤتى بالمسألة الغريبة فإذا أعجبته قال أدخلوها فى المستخرجة قال ابن وضاح فى المستخرجة خطأ كثير وقال محمد بن الحبكم رأيت جلها كذوباً ومسائل لا أصول لها وذكر محمد بن حزم الظاهرى المستخرجة فقال : لها عند أهل العلم بأفريقية القدر العالى والطيران الحثيث وقد اختصرها يحيى بن عمر الكنانى فى كتاب سماه المنتخبة .

وألف محمد بن سحنون كتابه المشهور بالجامع جمع فيه فنون الغلم والفقه فيه عدة كنب نحو الستين .

وألف محمد بن إبراهيم بن عبدوس كتاباً سماه المجموعة على مذهب مالك وأصحابه أعجلته المنية قبل إتمامه .

ومن أجل مؤلفيهم فى هذا الدور رجلان أحدهما بالمشرق وهو المقاضى إسماعيل بن إسحاق ألف كتابه المبسوط فى الفقه وألف كتاباً فى الرد على محمد بن الحسن وعلى أبى حنيفة وعلى الشافعي والثانى بمصر وهو محمد بن إبراهيم بن زياد الاسكندرى المعروف بابن الموازكتابه فى الفقه أجل كتاب ألفه المالكيون وأصحه مسائل وأبسطه كلاما وأوعبه وقد قدمه القابسي على سائر الامهات .

## الكتب في مذهب محمد بن إدريس الشافعي

الشافعي رحمه الله هو الإمام الذي عرف أنه صنف بنفسه الكتب التي صادت عماد المتبعين مذهبه وهو الذي أملاها على تلاميذه بالعراق و بمصر وكتب العراق هي مذهبه القديم وكتب مصر هي مذهبه العدل الجديد وهذه الكتب هي :

(۱) رسالة في أدلة الاحكام وهي الرسالة الاصولية التي قدمنا ذكرها (۲) كتاب الام وهو الكتاب الفريد الذي لم يؤلف في عصره مثله أسلوب بديع جداً ودقة فى التعبير وقوة فى المناظرة . وليس الكتاب عبارة عن مسائل تسرد سردا كما هو الشأن فى كتب محمد بل يذكر المسألة ودليلها وكثيرا مايذكر مخالفيه ويقيم عليهم الحجة وكذلك كان يسمى كتابه القديم وهذا نموذج من كتابته .

# الكلام في الصلاة

روى فى صدره ثلاثة أحاديث بأسانيدها .

(۱) عن عبد الله بن مسعود قال كنا نسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو فى الصلاة قبل أن نأتى أرض الحبشة فيرد علينا وهو فى الصلاة فلما رجعنا من أرض الحبشة أتيته لاسلم عليه فوجدته يصلى فسلمت عليه فلم يرد على فأخذنى ماقرب وما بعد فجلست حتى إذا قضى صلاته أتيته فقال إن الله يحدث من أمره ما يشاء وإن بما أحدث الله عز وجل ألا تتكلموا فى الصلاة .

(۲) عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من اثنتين نقال له ذو البدين أقصرت الصلاة أم نسيت يارسول الله نقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق ذو البدين ؟ نقال الناس ندم نقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى اثنتين آخر تين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع . وذكر في رواية أخرى الابي هريرة أن الصلاة كانت صلاة العصر

(٣) عن عمر ان بن حصين قال سلم النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاث ركعات من المصر ثم قام فدخل الحجرة فقام الخرباق رجل بسيط اليدين فنادى يارسول الله أقصرت الصلاة فخرج مغضبا يجر رداءه فسأل فأخبر فصلى تلك الركعة التي كان ترك ثم سلم ثم سجد سجد تين ثم سلم . قال الشافمي: فبهذا كله نأخذ فنقول إن حتما ألا يعمد أحد للكلام في الصلاة وهو ذاكر لانه فيها فإن فعل انتقضت صلاته وكان عليه أن يستأنف صلاة غيرها لحديث ابن مسعود ثم لم أعلم فيه مخالفا بمن لقيت من أهل العلم . ومن تكلم في الصلاة وهو يرى أنه قد أكملها أولسي أنه في صلاة فتكلم فيها بني على صلاته وسجد للسهو . لحديث ذى اليدين وأن من تكلم في هذه الحال فإنما تكلم وهو يرى أنه في غير صلاة والكلام في غير الصلاة مباح وايس يخالف حديث ابن مسعود حديث ذى اليدين وحديث ابن مسعود في السكلام جملة ودل حديث ذي اليدين على أنه رسولالله صلى الله عليه وسلم فرق بين كلام العامد وكلام الناسي لانه في صلاة أوالمنكلم وهو يرى أنه قد أكمل الصلاة · قال الشافعي: فخالفنا بعض الناس في الكلام في الصلاة وجمع علينا فيها حججاً ماجمعها عليناً فى شى. غيره إلا فى اليمين مع الشاهد ومسألتين أخربين فسمعته يقول 4 حديث ذى اليدين حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه شيء قط أشهر منه ومن حديث العجهاء جبار وهو أثبت منحديث المجماء جبار ولكن حديث ذي اليدين منسوخ . قلمت : ما نسخه ؟ قال: حديث ابن مستود . فقلت له: والناسـخ إذا اختلف الحديثان

الآخر منهما قال: نعم . فقلت له: أو لست تحفظ في حديث ابن مسمود هذا أن ابن مسعود مرعلي النبي صلى الله عليه وسلم بمـكة قال فوجدته فى فناء الكعبة وأن ابن مسعود هاجر إلى أرض الحبشة ثم رجع إلى مكه ثم هاجر إلى المدينة وشهد بدراً قال بلي. فقلت له : فاذا كان مقدم ابن مسمود على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة ثم كان عمران ابن حصين يروى أن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أتى جذعا فى مؤخر مسجده أليس تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل في مسجده إلا بعد هجرته من مكة . قال بلي قلت فحديث عمر أن بن حصين يدلك على أن حـديث ابن مسمود ليس بنــاسخ لحديث ذى اليدين وأبو هريرة يقول صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فلا أدرى ما صحبة أبى هريرة فقلت قد بدأنا بما فيه الـكفاية من حديث عمران الذي لا يشكل عليك وأبو هر برة إنما صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر وقال أبو هريرة صحبت الني صلى الله عليه وسلم بالمدينة ثلاث سنين أو أربعا (شك الربيع) وقد أقام النبي صلى الله عليه وسلم مالمدينة سنين سوى ما أقام بمكة بعد مقدم ابن مسعود وقبل أن يصحبه أبو هريرة أفيجوز أن يكون حديث ابن مسمود ناسخاً لما بعده قال لا قال الشـافعي وقلت له لوكان حديث ابن مسعود مخالفا حديث أبي هريرة وعمران بنحصين كما قلت وكان عمد الكلام وأنت تعلم أنك فى صلاة كهو إذا تكلت وأنت ترى أنك أكملت الصلاة أو نسيت الصلاة كان حديث ابن مسمود منسوخاً وكان الكلام في الصلاة مباحاً

والحنه ليس بناسخ ولامنسوخ والكن وجهه ماذكرت من أنه لابجوز السكلام في الصلاة على الذكر أن المتسكلم في الصلاة وإذا كان هكذا تفسد الصلاة وإذا كان النسيان والسهو وتمكلم وهو يرىأنالكلاممباح بأن يرى أن قضى الصلاة أو نسى فيها لم تفسد الصلاة مقال وأنتم ترون أن ذا اليدين قتل ببدر قلت فاجعل هـذا كيف شتت أليست صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالمدينة في حديث عمران بن حصمين والمدينة إنما كانت بعد حديث ابن مسعود بمـكة قال: بلي قلت وليست لك إذا كان كما أردت فيه حجة لما وصفت وقد كانت بدر بعدمقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة بستة عشر شهرًا . قال أنذو اليـدين الذي رويتم عنه المقتول ببدر . قلت . لا ، عمران يسميه الخرباق ويقول قصير اليدين أو مديد اليدين والمقتول ببدر ذوالشمالين ولوكان كلاهما ذو اليدين كان اسما يشبه أن يكون وافق اسما كما تنفق الأسماء · فقال بمض من يذهب مذهبه فلنا حجة أخرى قلنا وماهى؟ قال إن معاوية ابن الحكم حكى أنه تـكلم في الصلاة فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام بني آدم . نقلت له فهذا عليك لا لك وإيما يروى مثل قول ابن مسمود سوا. والوجه فيه ماذكرت قال فإن قلت هو خلافه قلت فليس ذلك لك و تـكلمك عليه فان كان أمر معاوية قبل أمرذي اليدين فهو منسوخ ويازمك في قولك أن يصلح المكلام في الصلاة كما يصح في غيرها . وإن كان منه بعده نقد تمكلم فيها حكيت وهو جاهل بأن المكلام غير محرم فى الصلاة ولم يحك

أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بإعادة الصلاة فهو في مثـل حديث ذى البدين أو أكثر لأنه تكلم عامدا للـكلام في حديثه إلا أنه حكى أنه تكلم وهو جاهل الـكلام لا يكون محرما في الصلاة . قال هذا في حديثه كما ذكرت . فهو عليك إن كان كما ذكرته وليس اك إن كان كما قلمنا . قال فما تقول ؟ قلت : أقول إنه مثل حديث ابن مسهود وغير مخالف حديث ذى اليدين قال : فانكم خالفتم حدين فرغتم حديث ذى اليدين قلمت : فخالفناه في الأصل . قال لا ، ولكن في الفرع قلت : فأنت خالفته في نصه ومن خالف النص عندك أسوأ حالا بمن ضعف نظره فأخطأ التفريع قال نعم وكل غير معذور . قلت له زَّانت خالفت أصله وفرعه ولم نخالف نحن مز فرعه ولا من أصله حرفاً واحداً فعليك ما عليك في خـلافه وفيها قلت من أنـًّا خالفنا فيه مالم نخالفه. قال ـ فأسألك حتى أعلم أخالفته أم لا . قلت : فسل . قال : ما تقول في إمام انصرف من اثنتين . فقال له بعض من صلى معه قدانصرفت من اثنتين فسأل آخرين فقالوا صدق. قلت: أما المأدوم الذي أخـبره والذين شهدوا أنه صدق وهم على ذكر من أنه لم يقض صلاته فصلاتهم فاسدة قال فأنت رويت أن الني صلى الله عليه وسلم قضى . وتقول قد قضى ممه من حضر وإن لم تذكرها في الحديث قلت أجل . قال نقد خالفته قلت لاولكن حال إمامنا مفارقة حال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فأين افتراق حاليهما في الصلاة والإمامة . فقلت له إن الله عز وجل كان ينزل فرائضه على رسوله صلى الله عليه وسلم فرضا بمد فرض

فيفرض عليه ما لم يكن فرضه ويخفف بعض فرضه ، قال : أجـل قلت : ولانشك نحن ولا أنت ولا مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينصرف إلا هو يرى أن قد أكمل الصلاة . قال: أجل قلت : فلما فعل لم يدر ذو اليدين أقصرت الصلاة بحادث من الله عزوجل أم نسى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ذلك بينا في مسألته إذ قال أفصرت الصلاة أم نسيت . قال أجل ، قلت : ولم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم من ذى اليدين إذ سأل غيره . قال : أجل . قال : و لما سأل غيره احتمل أن يكون سأل من لم يسمع كلامه فيـكون مثله واحتمل أن يكون سأل من سمع كلامه ولم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم رد علميه فلما لم يسمع النبي صلى الله علميه وسلم رد علميه كان فى معنى ذى اليدين من أنه لم يستدل النبي صلى الله عليه وسلم بقول ولم يدر أقصرت الصلاة أم نسى النبي صلى الله عليه وسلم فأجابه ومعناه معنى ذى اليـدين من أن للفرض عليهم جوابه ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبروه فقبل قولهم ولم يتكلم ولم يتكلموا حتى بنوا على صلاتهم : ولما قبض الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم تناهت فرائضه فلا يزاد فيها ولا ينقص منها أبدا . قال نعم . فقلت : هذا فرق بيننا وبينه · فقال من حضره هذا فرق بين لايرده عالم لبيانه ووضوحه قال . إن من أصحابكم من قال ما تدكلم به الرجل في أمر الصلاة لم يفسد صلاته . فقلت إنما الحجة عليه ماقلنا لا ما قال غيرنا . وقال وقد كلمت غير واحد من أصحابك فما احتج بهذا ولقد قال العمل هذا

فقلت له قد أعلمتك أن العمل ليس له معنى ولا حجة لك علينا بقول غيرنا قال أجل فقلت: فدع مالا حجة لك فيه، وقلت له لقد أخطأت فى خلافك حديث ذى اليدين مع ثبوته وظلمت نفسك بأنك زعمت أنا ومن قال به نحل الكلام والجماع والغناء فى الصلاة وما أحللنا ولاهم من هذا شيئاً قط وقد زعمت أن المصلى إذا سلم قبل أن تكمل الصلاة وهو ذاكر أنه لم يكملها فسدت صلاته لأن السلام كا زعمت فى فير موضعه كلام وإن سلم وهو يرى أنه قد أكمل بنى فلو لم يكن عليك حجة إلا هذا كنى بها عليك حجة ونحمد الله على عيبكم خلاف الحديث وكثرة خلافك له.

والتأليف بهذا الشكل يعطى النفس صورة واضحة من طريقة التشريع والنقد فى هذا العصر ولم نجد فيها كتب فى ذلك التاريخ مايستهوينا إلى كثرة مطالعته ويبعث فى أنفسنا الإعجاب بسلفنا أكثر من هذا الكتاب.

وقد ألحق بهـذا الكتاب جملة كتب منها كتاب مااختلف فيه أبو حنيفة وابن أبى ليلى وأصله لابى يوسف وقد ذكرناه.

ومنها كتاب خلاف على وابن مسعود وكتاب جمع فيه الشافعي المساءل الني خالف فيها أبو حنيفة وأصحابه إماما أهل العراق من الصحابة وهما على وابن مسعود رضى الله عنهما.

وقد ذكر فى الآم خطأ اختلاف على وابن مسمود وذكره ابن النديم فى الفهرست بعنوان — ماخالف فيه العراقيون علياً وعبد الله — وهذا هو الصواب.

ومنهاكتاب اختلاف مالك والشافدي وهوكتاب يرجع إلى العمل بالسنة ومناظرة أصحاب مالك رحمه الله فيها شرطه من عمل الأتمة لنأييد الحديث ونصرة مارآه الشافعي من أنه إذا حدّث الثقة عن الثقة حتى ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو ثابت عنرسول الله صلى الله عليه وسلم ولانترك لرسول الله صلى الله عليه وسلم حديثاً أبداً إلا حديثاً وجد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث يخالفه فاذا كان الحديث عن رسول الله لامخالف له عنه وكان يروى عمن دونه حديث يوافقه لم يزده قوة حديث النبي صلى الله عليه وسلم مستغن بنفسه وإن كان يروى عمن دون رسول الله حديث يخالفه لم ألتفت إلى ماخالفه وحديث رسول الله أولى أن يؤخذ به ولو علم من روى عنه خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم سنته اتبعها إن شاء الله ـ ثم أفاض القول فيما أخذ على مالك رحمه الله من مخالفة ذلك الأصل وحاجهم فى ذلك .

ومنها كتاب جماع العلم وهو انتصار السنة والعمل بها .

ومنها كناب إبطال الاستحسان رد نيه على فقها. أهل المعراق من قولهم بالاستحسان .

ومنها كتاب الرد على محمد بن الحسن وأصله كتاب ردفيه محمد بن الحسن على أهل المدينة فدافع الشافعي عنهم وبما أخذه الشافعي على محمد ابن الحسن في المناظرات التي دارت بينهما في خطئه في هذا الكتاب حيث يقول دائماً وقال أهل المدينة وليس القول قول أهل المدينة جميما وإنما هو قول مالك بن أنس وكثير من أهل المدينة يخالفه فيه.

ومنها كناب سير الاوزاعي وأصله لابي يوسف يرد فيه على الاوزاعي فدا فع الشافعي عن الاوزاعي وقد ذكرنا هذا الكتاب.

ومن أجل كتب الشافعي كتابه الموسوم باختلاف الحديث وقد وضعه الشافعي انتصاراً للسنة على العموم ولخبر الواحد على الخصوم و تكلم فيه عن الاختلاف في الحديث وهو الذي ارتكز عليه من ردوا السنة باطلاق أو اشترطوا للعمل بالحديث شروطا غيركون الراوي له ثقة ، تكلم أولا على الاختلاف الذي سببه إباحة كل من المرويين كما روى أنه عليه السلام توضأ مرة وروى أنه توضأ اثنتين اثنتين وروى أنه توضأ ثلاثا ثلاثا وهذا كثير جداً في الاحاديث ثم ذكر الاحاديث التي ينسخ بعضها بعضا والاحاديث الني ينسخ بعضها بعضا والاحاديث الني ينسخ بعضها بعضا والاحاديث الني ينسر بعضها الكتاب أيضا على مناظرات ثمينة مع مخالفيه ولا سما محمد بن الحسن رحمه الله .

وله أيضا كناب المسند وهو ما خرجه من الاحاديث فى كتاب الأم ولحرملة بن يحى كناب فى الفقه أخذه الشافعي إملاء .

وللبويطى كناب المختصر الكبير والمختصر الصغير وكناب الفرائض وللمزنى أيضاً مختصران المختصر الكبير وهو متروك والمختصر الصغير والذى عليه يدول أصحاب الشافعي وهو الذي كانوا يقرءون وإياه يشرحون وله روايات مختلفة .

وله أيضاً الجاممان الجامع الكبير والجامع الصغير وغير ذلك من الكتب. وبمن كتب من أتباع تلاميذ الشافعي أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد المروزي صاحب المزنى شرح مختصر المزنى شرحين وله كتاب الفصول في ممرفة الأصول وكتاب الشروط والوثائق وكتب الوصايا وحساب الدور وكتاب الخصوص والعموم .

ولا بن سريج كتب فى الرد على محمد بن الحسن والرد على هيسى ابن أبان وله كناب النقريب بين المزنى والشافعي ومختصر فى الفقه .

ورلابى بكر محمد بن عبداقة الصير فى المتوفى سنة ٣٣٠ كتاب البيان فى دلائل الاعلام على أصول الاحكام وشرح رسالة الشافعى وكتاب الفرائض.

والشافعية الذين كتبوا في هذا الدور كثيرون جدا ولكننا لم نطلع على شيء بمــا كتبوا .

وقد ذكرنا ماكتب فى المذاهب الآخرى عند ذكر أئمتها ورجالها لانا لم نر منها شيئاً .

# الدورانحايس

وهو دور القيام على المذاهب وتأييدها وشيوع المناظرة والجدل من أوائل القرن الرابع إلى سقوط الدولة العباسية

#### التصوير السياسي

في هذا الدور انقطعت الروابط السياسية بين الاقاليم الإسلامية فاذا ابتدأت من المفرب و جدت في الاندلس بني أمية يقدمهم عبد الرحن الناصر الذي تسمى بأمير المؤمنين لما أحس بضعف الدولة المباسية . وفي شمال إفريقية و جدت الشيعة الإسماعيلية قد أسسو الهم دولة باسم الدولة الفاطمية هبيد اقد المهدى الفاطمي الذي تسمى بأمير المؤمنين و جعل مقرم مدينة المهدية التي أسسها بالقرب من تونس ، و و جدت بمصر محمداً الإخشيد يدعو لبني العباس ، و و جدت بالموصل و حلب بني حمدان يدعون كذلك لبني العباس و و جدت بالمين الشيعة الزيدية قد رسخت أقدامهم فيها و و جدت في بفداد دولة الديلم المهروفة بدولة بني بويه صاحبة فيها و و جدت بالمشرق الدولة السلطان الفعلي و لبني العباس مجرد الاسم ، و و جدت بالمشرق الدولة السلطان الفعلي و لبني العباس بحرد الاسم ، و و جدت بالمشرق الدولة السلطان الفعلي و لبني العباس بحرد الاسم ، و و جدت بالمشرق الدولة السلطان الفعلي و لبني العباس بحرد الاسم ، و و جدت بالمشرق الدولة السلطان الفعلي و لبني العباس بحرد الاسم ، و و جدت بالمشرق الدولة السلطان الفعلي و لبني العباس المنانية و هي دولة عظيمة الشأن قاعدتها بخاري بما و راء النهر . هكذا

صار المالم الإسلامي منقطع الاوصال مفصوم العرى ليس له جامعة سياسية وكل فريق من هؤلاء المتغلبين يمادى الآخر ويكيد له وأعظم هذه المكايد ماكان يجرى بين بني العباس المغلوبين على أمرهم في بفداد وبين الفاطميين الذين قوى مركزهم بحيازتهم لمصر والشام فكان هؤلاء يرسلون دهانهم بنشاط إلى الانطار الإسلامية لبث دعوتهم وبنو العباس يمقدون المجالس للغض من نسب الفاطميين وإبعادهم عن شجرة الزهراء ويكتبون بذلك المحاضر يمضي عليما الاشراف والعلماء طوعا وكرهأ وكان بنو بويه أصحاب السلطة يتشيمون إلا أنهم أبقواعلي بني العباس ليبقي نفوذهم سلما فإنهم لوحولوا الخلافة إلى العلويين لأسقط ذلك من نفوذهم لانهم يضطرون بحكم العقيدة أن يخضعوا للعلوبين وهكذا تغلب حكم السياسة على حكم العقيدة ولم يمض إلا القليل حتى تحرك من المشرق آل سلجو ق إيذاناً بتحوّل الأمرالي المنصر التركي فاكتسح السلجو قيون ماأمامهم من المتغلبين واستولواعلىالمشرق كلهوأزالوا دولة بني بويه من بغداد وحلو امحلهم وأبقو اعلى آل العباس لأن آل سلجو ق لم يكن لهم في التشيع نصيب ثم امتد سلطانهم فرب بغداد فاستولو اعلى الجزيرة وعلى آسيا الوسطى تم نازعو االفاطميين ملك الشام وصارت لهم الكلمة العليا في جميع الاقاليم الإسلامية ماعدا مصر وماخلفها من بلاد المغرب ولما دب إليهم دبيب الاختلاف قاتل بمضهم بمضا والاختلاف أقدم الادواء لاجسام البيوت المــالكة وكان ذلك الصعف والنزاع مع المصربين في بلاد الشام سببآ في تحرك ريحالصليبيين نقاموا في أواخر القرن الحامس واستولوا

على بيت المقدس ولم يقفوا عند ذلك كما هو معروف فى تاريخ هذه الحروب

لم يابث آل سلجوق أن تفرق شملهم وقام على أثرهم دول تركية أخرى تعرف بذول الاتابكية وهى بيوت تنسب إلى السلاجقة نقد كان رؤساؤها من قواد السلاجقة ومربى أبنائهم لذلك كان الواحد منهم همرف بأتابك وانتشرت دول الاتابكية في المشرق والمغرب وعلى يدأحد أعقابهم وهو محمود نور الدين سقطت الدولة الفاطمية المصرية وعادت إلى مصر الدعوة العباسية وقامت على أثر ذلك دولة صلاح الدين يوسف ابن أيوب أحد قواد محمود نور الدين.

أما فى أقصى المشرق فقد قامت دولة خوارزم شاه وعظمت حتى كادت تصل إلى بغداد وذلك فى أواخر القرن السادس .

ولم يلبث ذلك السد العظيم أن انفتح مغلقه وتحركت الأمم التركية المغولية كأنها السيل الآتى لايرده عن مقضده شيء يقودهم جنكيزخان موجد الوحدة التترية . أزاحوا من أمامهم كل من يعارضهم أو يقف في سبيلهم وذلك في أوائل القرن السابع ولم يمت جنكيزخان حتى قسم المعمورة إلى أربعة أقسام بين أولاده الاربعة فانه كان منفسح الامل . يخيل إليه أن العالم كله لابد أن يخضع بين أيدى أولاده وأحفاده فعل لابنه شجعطاى القسم الفربي إلى البحر وجعل لابنه تولى القسم الشرقي إلى الصين وجعل الشمال لابنه جوجى وجعل علكنه الاصلية لابنه أوجعاى .

وهكذا قدر هذا الرجل لابنائه أن يملمكوا العالم من سواحل الصين من أقصى المشرق إلى سواحل بحر الروم من أقصى المغرب.

لم يمرعلى ذلك زمن طويل حتى كان هو لا كو خان حفيد جنكيز خان على رأس جيشه في بغداد عاصمة العالم الإسلامي وقتل آخر خليفة من آل العباس الذي كان يدعى باسمه على أكثر المنابر الإسلامية وصارت بغداد بعد ماتم فيها من أعمال التخريب والتدمير عاصمة لحكومة ليس لها دین سماوی وکانت لها قوانین وضعیة وضعها جدهم جنکیزخان عرفت عندهم باسم الكاسة ويمتبر هـذا التاريخ فاصلا بين التاريخ الإسلامي القديم والتاريخ الاوسط وكانت مصر في ذلك العهدقدانهت منها الدولة الآيوبية وحل محلها بماليكهم من العنصر النركي الذي كان قداستكثر منه الصالح نجم الدين أبوب فبادر رابعهم الملك الظاهر بيبرس البندقدارى إلى مبايمة رجلمن أعقابالمباسيين قدم إلى مصرفى عهده واعتبره الخليفة الإسلامى قلده يزلك الخليفة سلطانا على مصر ومامعها قحلت من يومئذ القاهرة محل بغداد خليفة عباسي له الاسم وسلطانله مباشرة الحكم كماكان حال بغداد في عهد بني بويه وآل سلجوق .

هذه صور مصغرة من الحال السياسية الإسلامية في هذا الدور أما الحال العلمية فإنها لم تتبع فى التدهور تلك الحال السياسية بل استمرت على نموها ولا سيما في هد السلجوقيين بالمشرق وعهد الدولة الفاطمية بمصرفقد نبغ فيها كبار العلماء وأساطين المفكرين وكان لهم في التشريع الإسلامي مانفصله في المميزات الآتية ، إلا أنه عايجب الاعتراف به أن

ووح الاستقلال فى التشريع ضعفت تبعا لضعف الاستقلال السياسى تلك الروح العالبة التى كانت تملى على أبى حنيفة ومالك والشافعى وأحمد وداود بن على ومحمد بن جرير الطبرى وأضرابهم لم يبق لها إلا أثر ضعيف ، تلك الروح التى أملت على أبى حنيفة رحمه الله أن يقول فى أسلافه هم رجال ونحن رجال ، وأملت على مالك قوله ليس من أحد اللا يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأملت على غيرهما ما يشبه هذا القول حل على تلك الروح مانسه يه بروح التقليد .

## ۱ — روح التقليد

نعنى بالتقليد تلق الاحكام من إمام معين واعتبار أقواله كأنها من الشارع نصوص يلزم القلد اتباعها .

لاشك أنه كان فى كل دور من الادوار السابقة مجتهدون ومقلدون فالمجتهدون هم الفقهاء الذين يدرسون الكتاب والسنة ويكون عندهم من المقدرة مايستنبطون به الاحكام من ظواهر النصوص أو من معقولها والمقلدون هم العامة الذين لم يشتغلوا بدراسة الكتاب والسنة دراسة تؤهلهم إلى الاستنباط فهؤلاء كانوا إذا نزلت بهم نازلة يفزعون إلى فقيه من فقهاء بلدهم يستفتونه فيما نزل بهم فيفتيهم ، أما في هذا الدور فإن روح التقليد سرت سريانا عامل واشترك فيها العلماء وغيرهم من الجمهور فبعد أن كان حزيد الفقه بشتغل أولا بدراسة الكتاب ورواية السنة اللذين هما أساس الاستنباط صار في هذا الدور يتلق كتب إمام

حمين ويدرس طريقته التي استنبط بها مادونه من الاحكام فإذاأتم ذلك صار منالعلما. الفقها. ، ومِنهم من تعلو به همته فيؤلف كتاباً في أحكام إمامه إما اختصاراً لمؤلف سبق أوشرحا له أوجمها لما تفرق في كتب شي ولايستجيز الواحد منهم لنفسه أن يقول في مسألة من المسائل قولا يخالف ما أفق به إمامه كأن الحق كله نزل على لسان إمامه وقلبه حتى قال طليمة فقهاء الحنفية في هذا الدور وإمامهم من غير منازع وهو أبو الحسن عبيدالله الكرخي : كل آية تخالف ماعليه أصحابنا فهي مؤولة أومنسوخة وكل حديث كذلك فهو مؤول أو منسوخ ، وبمثل هذا ، أحكموادونهم إرتاج باب الاختيار ، لانشك في أنه وجد من فقها. هذا الدور أمَّة كبار وسيمر بك ذكر بعضهم ولانظن أنهم ينقصون عن أسلافهم في العلم بأصول التشريع وطريق الاستنباط ولكن لم تكن لهم الحرية التي تمتع بها أولئك الاسلاف . كان للشافعي رحمه الله من الحرية في الاستنباط مايسمح له أن يقول اليوم بالرأى ظهر له ثم لا ينمه مانع أن يغيره في الغد إذا ظهر له من الدليل ما يقتضي التغيير ال وكذلك لإخوانه من الأئمة وكذلك الاسلافهم من الصحابة والتابعين فهذا عمربن الخطاب رضي الله عنه يقضى العام بحرمان الإخوة الأشقاء مع إخوة لام وأم وزوج وفي العام المقبل يشرك بين الإخوة جميما في ثلث المال ويقول ذاك على ماقضينا وهذا على مانقضي ، أماعلما. هذا الدورفقدالنزم كل منهم مذهبا معينا الايتعداء ويبذل كل ما أوتى· منير مقدر ق ف أصر 1 ذلك المذهب جملة و تفصيلا مع أنه لا يخطر ببال

هؤلاءالفحول ثبوت العصمة لأى إمام في اجتهاده وقد كان الأئمة أنفسهم يعترفون بحواز الخطأ عليهم وبجوز أن تكون هناك سنة لم يطلعوا عليها حتى أثر عن غير واحد منهم هذه الجلة : إذا صح الحديث فهو مذهبي واضربوا بقولى عرض الحائط . ومع هذا يقول الكرخي كل حديث يخالف ما عليه أصحابنا فهو مؤول أو منسوخ وقد رأيت في ترجمة ابن السبكي لأني محمد عبد الله بن يوسف الجويني والد إمام الحرمين أنه شرع في كتاب سماه المحيط عزم فيه على عدم النقيد بالمذهب وأنه يقف على مورد الاحاديث لايتعداها ويتجنب جانب العصبية للمذهب فوقع للحانظ أنى بـكر البهيق منه ثلاثة أجزاء قانتقد عليــه أوهاما حديثية اوبين له أن الآخذ بالحديث الواقف عنده هو الشافعي رضي الله تعالى عنه وأن رغبته عن الاحاديث التي أوردها الشيخ أبو محمد إنمــا هي لعلل فيها يعرفها من يتقن صناعة المحدثين فلما وصلت الرسالة إلى الشبيخ أبي محمد قال هذه بركة العلم ودعا للبيهتي وترك إتمــام التصنيف. ثم ساق ابن السبكي رسالة البيهتي بطولها ولوكان الشافعي رحمه الله صغى إلى مثل هذا الاعتراض مااجتهد لنفسه فإنه كان يمتمد في تصحيم الأحاديث على رجال الحديث المنقطعين له المميزين بين صحيحه وسقيمه ولا يصلح ما ذكره البيهقي سببا لترك الجويني ماشرع فيه متى كانت عنده القدرة على الاستنباط واطمأنت نفسه إلى الاستقلال. إذا لابد من أسباب اسريان هـ ذه الروح وهانحن أولاء نقوم بشرحها على قدر ما وصلنا إليه .

السبب الأول : التلاميذ النجباء : لانجد سببا أن تسرى روح عالم من العلماء في أنفس الجمهور أنفذ من أن يكون له تلاميذ ذوو قوة تأثروا بطريقته وكان لهم عند الجمهور مكانة ، تأثرهم بطريقة الإمام يدعوهم إلى الإعجاب وتدوينها والدفاع عنها ومكانتهم عند الجمهور تدعوه إلى الآخذ عنهم والعمل بفتواهم وهو مضطر لآن يكون له أنمة يضع فيهم ثفته ويتلتى أحكامشر يعته عنهم وقد وفق هؤلاء الأئمة المشهورون الذين بقيت مذاهبهم إلى أن يكون لهم أرفع التلاميذ شأنا وأبينهم حجة وأعلاهم كعبآ فى نظر شعوبهم وملوكهم فدوُّنوا ما تلقره عن إمامهم من الاحكام وأخذها عنهم العدد الكثير من تلاميذهم فبتُّوها بين الناس الذين اتبعوها ثقة منهم بمن يفتونهم . وثقه الملوك بتلاميذ الأئمة جعلتهم يولون القضاء من يشيرون به ولم يكونوا يشيرون إلا بمن يثقون به وأعظم من تثق به من تأثر بك ووافق رأيه رأيك فكان ذلك عاملا كبيراً في متانة الاساس لمذهب من رزق أمثال أولئك النلاميذ . ولما تأصلت الثقة في قلوب الجمهور بهؤلاء الآئمة كان من الصعب بمد ذلك أن يقوم قائم بمذهب جديد يدعو الناس إلى اتباعه، إنهم يعدونه بذلك خارجاً عن الجماعة ولا ننسى ما يكيده به نظراؤه إذا تنبه عامل الحسد وبما يؤسف له أنه عامل لم تخب ناره في عصر من العصور فيرى الفقيه الذي سمت نفسه إلى الاجتماد ألا يظهر بهذا الملبس بل مِكَنْنِي أَنْ يَكُونَ فَي النَّهَايَةِ العظمى مُجْتَهِدُ مُذَهِبُ وَمَعْنَى ذَلْكُ أَنْ يَفَّى فيما ينزل من المسائل إذا لم يكن فيها نص لإمامه أو يرجح أحد رأيين

السبب الثاني : القضاء : كان الخلفاء بختارون قضاتهم فيما مضى ﴿ مَنَ الرَّجَالُ الَّذِينَ يَتُوسُمُونَ فَيْهُمُ العَلَّمُ بَكِّنَابِ اللَّهُ وَسَنَّةً وَسُولُهُ وَالْقَدْرَة على استنباط الاحكام منهما ويكلون إليهم الحـكم بمـا يظهر لهم بعد أن يؤخذ عليهم ألا يعملوا إلا بالنصوص فيما فيه نص أو الرأى الذي هو أقرب إلى تلك النصوص كما كتب عمر إلى قاضيه أبى موسى الاشمرى يةول: القضاء فريضة محكمة أو سنة متبعة. ثم قال: الفهم الفهم فيما تلجلج في صدرك مما ليس في كتاب ولاسنة فاعرف الأشباء والأمثال وقس الأمرر عند ذلك واعمد إلى أقربها إلى الله وأشبها بالحق. وكيان القضاة إذا لم يظهر لهم وجه الصواب في حادثة استشاروا من معهم في بلدهم من المفتين وربمـا راسلوا خلفاءهم فأخذوا رأيهم فى بعض المسائل وكانت ثقة الجمهور بهؤلاء القضاة عظيمة ولكن الحال الاجتماعية تغيرت بامتداد الزمن فوجد من هؤلاء القضاة من لم يحافظ على هذه الثقة أو وجد في بلد، من العلماء من كان له دخل في إضعافها بمـا كان يظهر للمستفتين من خطافًا ضيهم كما حصل لابن أبي ليلي قاضي الكوفة من فقها. بلده وإذا قلت ثقة الجمهور بالفاضي ظهر منهُم الميل لأن يكون مقيداً في قضائه بأحكام معروفة حتى لايتيسر له الشذوذ ليقضى مرة برأى مفت إذا وابق غرضه ويقضى مرة أخرى برأى مفت يخالفه ووافق ذلك أن دون أتباع المجتهدين ما نلوم من الاحكام عن إمامهم

وشاع فى كل مصر من الأمصار الإسلامية ما اقتضى نشاط التلاميذ شيوعه فيه فمال الناس إلى أن يكون قاضيهم ذا مذهب معروف يتبعه فى قضائه ولايحيد هنه وأن يكون ذلك المذهب بما دون وعرف وبذلك قضى على المذاهب التي لم ينشط أتباعها إلى تدوينها وتهذيبها حتى يسهل تناولها . وإذا هن لمذهب من المذاهب مَلكُ أو سلطان يقلده ويقصر تولية القضاء علىمتبعيه كان ذلك سبباً عظما في انتشاره وازدياد العلماء الذين يقومون به و بنشره كما كان لمذهب الشافعي من نصرة محمود ابن سبكتكين ونظام الملك فى بلاد المشرق وصلاح الدين يوسف ابن أيوب في مصر وكماكان لمذهب أبي حنيفة من نصرة العنصر التركي الذي لم يكن منه إلا حنني و إذا قام شري أوذو سلطان بإنشاء مدرسة أو أكثر وقصر التدريس فيها على مذهب أو مذاهب معينة كان من ذلك ناصر جديد . قال شاه ولى الله الدهلوى في رسالته الموسومة بالإنصاف في بيان أسباب الاختلاف حاكياً عن أبي زرعة تلميذ البلقيني قلت مرة لشيخنا الإمام البلقيني ماتقصير الشييخ تتي الدين السبكي عن الاجتماد وقد استكمل آلته وكيف. يقلد قال ( ولم أذكره هو أى شيخه البلقيني استحياء منه لما أردت أن أرتب على ذلك) فسكت . فقلت فما عندى أن الامتناعمن ذلك إلا للوظائف التي قدرت للفقها. على المذاهب الاربعة وأن من خرج عن ذلك واجتهد لم ينله شيء من ذلك وحرم ولاية القضاء وامتنع الناس من استفتائه ونسب إليه البدعة . فتبسم ووافقني على ذلك اه ومع موافقة البلقيني على ما أبداه أبو زرعة حاملا لحؤلاه الكبار على ترك الاجتهاد ونقل عبارة عن السيوطى فى شرح المهذب تفيد أن الاجتهاد المطلق إذاكان بحتمد منتسب لاينافى انتسابه إلى الإمام الذى انتسب إليه كاكان لأبى إسحاق الشيرازى وابن الصباغ وإمام الحرمين والغزالى ومعنى الانتساب إلى الإمام أنه يجرى على طريقته فى الاجتهاد واستقراه الادلة وترتيب بعضها على بعض ووافق اجتهاده وإذا خالف أحيانا لم يبال بالمخالفة ولم يخرج عن طريقته إلا فى مسائل وذلك لا يقدح فى دخوله فى مذهب الشافهى — وهذا الذى نقله ولى الله لا ينفي صحة ماذكره أبوزرعة وإن كنا الشافهى — وهذا الذى نقله ولى الله لا ينفي صحة ماذكره أبوزرعة وإن كنا لا نستجيز أخذه على عمومه بأن نقول إنه الحامل لجميع الفقها، على النقليد،

السبب الثالث: ماذكرناه من تدوين المذاهب فكل مذهب وفق له مدونون موثوق بهم نجح وأخذ الجمهور به ألا ترى قول الشافهى رحمه الله كان الليث أفقه من مالك إلا أن أصحابة لم يقوموا به ومعنى عدم قيامهم به أنهم لم يعنوا بتدوين آرائه وبثها فى الجمهوركا قاموا هم أنفسهم بتدوين آراء مالك . ولم ينفع الليث بن سعد علو كعبه فى الفقه إذ فاته قيام التلاميذ بتدوين آرائه فانطفأ اسمه بصفته مفتياً مجتهداً وإن بقيت جلالته على السنة المحدثين بصفته راويا موثوقا بأمانته . ومثل الليث كثير من أثمة الصحابة والتابعين الذين كانت آراؤهم واستنباطهم نبراسا لمن أتى بعدهم وقد ذكرنا فيها مضى أسهاءهم.

لم يكن انتساب العلماء في هذ الدور إلى أئمتهم واقفا بهم عند حد التقليد المحض بلكان لهم من الاعمال مايرفع درجتهم ويعلى كعبهم فن ذلك :

أُولًا: قيامهم بإظهار علل الأحكام التي استنبطها أتمتهم وهؤلاء همالذين يطلق عليهم علماء للتخريج ومعنى تخربج المناط البحث عن علة الحكم وأكثر من اشتفل بذلك علماء الحنفية فقد كان كثير من الاحكام التي رووها عن أثمتهم غير معللة فاجتهدوا في بيان الاصول التي جرى عليها الأئمة في استنباطهم وقد يختلف العلماء في تخريج هذه العلل وبيان العلة يفتح أمامهم باب الفتيا فيها ليس فيه نصُّ عن الإمام متى عرفت علة مانص عليه ووضعوا عند ذلك ماسموه بأصولالفقه اجتهادآمهم أن هذه أصول أثمتهم التي بنوا عليها استنباطهم وهذا المعني قدصرحت به في كتابي الموسوم بأصول الفقه بناء على مارصلت اليه من الاستقراء ثم وجدت لشاء ولى الله المدهلوي ما يؤيد ذلك في رسالنه المتقدمة الذكر قال رحمه الله 🗕 واعلم أنى وجدت أكثرهم يزعمون أن بناء الخلاف بين أبي حنيفة والشافعي ( ويضاف إلىذاك الخلاف بيزأبي حنيفة وأصحابه ) على هذه الاصول المذكورة في كتاب البزدوى ونحوه وإنما الحق أن أكثرها أصول مخرجة على قولهم وعندى أن المسألة القائلة بأن الخاص مبين ولايلحقه البيان وأن الزيادة نسخ وأن الممام قطمي كالخاص وألاترجيح بكثرة الرواة وأنه الايجب العمل بحديث غير الفقيه إذا انسد باب الرأى ولا عبرة بمفهوم الشرط والوصف أصلا وأن موجب الامر هو الوجوب ألبتة وأمثال ذلك أصول مخرجة على كلام الأئمة وأنها لاتصح بها رواية عن أبي حنيفة وصاحبيه وأنه ليست المحافظة عليها والتكلف فى جواب ما ترد عليها من صنائع المتقدمين في استنباطهم كما ينعله البزدوى وغيره أحق من المحافظة على خلافها والجواب عما برد عليه ـ ثم مثل رحمه الله لـكل قاعدة من هذه القواعد وماورد على الحنفية فيها وما تـكافوه مر الإجابة عن هذه الاعتراضات. والشافعية كانوا في هذا المضهار أقل عناه لأن أصول إمامهم قد دونها بنفسه وأملاها على أصحابه كما كان المحالكية والحنابلة لانهم كانوا أبعد من ميادين المناظرة والمحاجة الني سيأتي الـكلام عليها.

(۱) ترجيح من جهة الرواية . (۲) ترجيح من جهة الدراية . فأما من جهة الرواية فإن النقل قد اختلف في بعض المسائل عن أئمة المذاهب فقد نقل عنهم مذاهبهم أكثر من واحدكا ترى أبا حنيفة رحمه الله نقل أقواله محمد بن الحسن منها ماأخذه عنه ومنها ما رواه عن أبي يوسف غير محمد من الإصحاب كالحسن أبي يوسف غير محمد من الإصحاب كالحسن ابن زيادة وعيسى بن أبان وغيرهما وكتب محمد رواها كذلك عنه أكثر من واحد وقد تجدهم يختلفون في النقل وذلك ناشئ إما من خطإ بعض النقلة عليهم وإما من تردد الإمام نفسه في الرأى فيقول اليوم قولا ثم يغيره غداً فيروى كل فير ما يروى الآخر وكذلك نرى الشافهي يروى عنه الربيع بن سلمان والمزنى وحرملة والبويطي وغيرهم وقد يختلفون في النقل للسببين المتقدمين وكذلك مالك يروى عنه ابن القاسم وابنوهب في النقل للسببين المتقدمين وكذلك مالك يروى عنه ابن القاسم وابنوهب

وابن الماجشون وأسد بن الفرات وغيرهم فكان من عمل العلماء بعد تقرر المذاهب أن يبدوا رأيهم فى أي الروايتين أرجح فرجحوا رواية من اطمأنت أنفسهم إليه لازدياد الثقة به كما رجّح الحنفية روايات محمد على غيره من سائرالاصحاب ورجحوا عارواه محمدكتبه التي رواها عنه الثقات كأبى حفص الكبير والجوزجاني وسموها ظاهر الرواية وكذلك رجح الشافعية مايرويه الربيع بن سلمان حتى لو تعارض هو والمزنى فى رواية قدموا رواية الربيع مع اعترافهم بعلو كعب المزنى فى الفقه وترجيحه فى ذلك على الربيع مع اعترافهم مايرويه حرملة إذا تعارض معهما وكذلك المالكية رجحوا روايات ابن القاسم عن مالك على سائر الرواة عنه وقد يختلف النقل عن ابن القاسم نفسه فيرجحون بازدياد الثقة فى الرواة .

أما النوع الثانى فى الترجيح وإنما يكون بين الروايات الثابتة عن الأثمة أنفسهم إذا اختلفت أو بين ماقاله الإمام وما قاله أصحابه المنتسبون إليه وهذا الترجيح إنما يكون من الفقها. العالمين بأصول أثمتهم وطرقهم فى الاستنباط فيرجحون من الأفمال مايتفق مع تلك الأصول أو ما يكون أقرب إلى أدلة الفقه الأصلية وهى الكتاب والسنة والقياس ما يكون أقرب إلى أدلة الفقه الأصلية وهى الكتاب والسنة والقياس ومن الطبيعي أن يقع الاختلاف بين هؤلاء المرجحين فى الترجيح واعتبار الممالم من أهل الترجيح فى المذهب تابع لما يعترف له به من درجة الاطلاع والتصرف.

ثالثًا : قيام كل فريق بنصرة مذهبه جملة وتفصيلا أمَّا جملة فبنشر

ما كان عليه إمام المذهب من العلم الواسع والورع الصادق وحسر.
الاستنباط والاتباع التام للكثاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وقد كتب كل فريق من ذلك كثيرا فقلها تجدعلها مذهب إلا وصفوا إمامهم بأنه إمام الاتمة من غير مدافع وذكروا له من الصفات ما يجعله من المجلين في ميدان الفقه والاستنباط وربما تطرف بعضهم فنالمن بعض الاتمة المخالفين وليس هؤلاء بكثير . وأما تفصيلا فبترجيح المذهب في كل مسألة خلافية ووضعوا لذلك كتب الجلاف يذكرون فيها المسائل في كل مسألة خلافية ووضعوا لذلك كتب الجلاف يذكرون فيها المسائل التي اختلف فيها ويرجحون على كل حال مذهب الإمام الذي ينتسبون التي اختلف فيها ويرجحون على كل حال مذهب الإمام الذي ينتسبون التي اختلف فيها ويرجحون على كل حال مذهب الإمام الذي ينتسبون التي اختلف فيها ولي المناظرة الشفهية وسأضع أمامك فصلا في هذه المناظرات لماكان لها من الاهمية في هذا الدور.

#### ۲ ـ شيوع المناظرات والجدل

وجدت المناظرات فى الدور السابق فكثيراً ماحكى الشافعى منها بينه وبين محمد بن الحسن فقيه العراق إلا أنها لم تكن شائعة بين العلماء ولم يكن الغرض منها على مايظهر إلا الوصول إلى استنباط حكم صحيح ولم يكن الغرض منها على مايظهر إرائهم إذا ظهر لهم الحق لانهم كانوا يحكن هناك ما يمنعهم من تغيير آرائهم إذا ظهر لهم الحق لانهم كانوا أحرارا فيما يرون وليس واحد منهم مقيدا بمذهب ولا برأى أما فى هذا الدور فقد تغير الحال فى مبدل شيوع المناظرة وفى الدافع وفى النتيجة منها.

فأما المقدار فقد شاعت مجالس النظر شيوعا كثيرا حتى لاتكاد مدينة كبيرة تخلو من عقد المجالس بين كبيرين من هدائها ولا سيما فى العراق وفى خراسان.

وكانت تعقد أمام الوزراء والسكبراء ويحضرها كثير من أهل العلم وفى مجالس العزاء (انظر طبقات الشافعية فى ترجمة الشيخ أبى إسحاق الشيرازى) قال أبو الوليد الباجى: العادة ببغداد أن من أصيب بوفاة أحد عن يكرم عليه قعداً ياما فى مسجد ربضه يجالسه فيما جيرانه وإخوانه فإذا مضت أيام عزوه وعزموا عليه فى التسلى والعودة إلى عادته من تصرفه فتلك الآيام التى يقعد بها فى مسجده للعزاء مع إخوانه لا تقطع فى الأغلب إلا بقراءة القرآن أو بمناظرة الفقهاء فى المسائل.

والفت الكتب في قواعد النظر واطلق عليها هم أدب البحث وكانت مجالس النظر أولا في علم الدكلام حتى أدى بهم ذلك إلى التعصبات الفاحشة والخصومات الفاشية المفضية إلى إهراق الدماء وتخريب البلاد في الناس بعض الامراء إلى المناظرة في الفقه وبيان الاولى من مذهب الشافعي وأبي حنيفة على الخصوص فترك الناس الكلام وفنون العلم وانثالوا على المسائل الخلافية بين الشافعي وأبي حنيفة على الخصوص وتساهلوا في الحلاف مع مالك وسفيان وأحمد وغيرهم.

أما الدافع لهم على ذلك فهو إرضاء شهوة الامراء وإنكان كثير منهم يخدعون أنفسهم بأن غرضهم استنباط دقائق الشرع وتقرير علل المذاهب وتمهيد أصول الفتاوى وقد قرر ذلك حجة الإسلام أبو حامد الغزالى وهو حجة فى ذلك فان الرجل كان من رؤسائهم ومن أحد السنتهم وأدقهم فى النظرثم انكشف له الغطاء فترك هذه المظاهر الحلابة والشهرة الكاذبة ورجع إلى الله ولا نجد من يوضح لنا عيوب حالة نفسية أكثر من شخص كان منفسا فيها ثم تركها . قال الغزالى إن هؤلاء القوم يلبسون على أنفسهم بقولهم إن التعاون على طلب الحق من الدين فان لذلك شروطا ثمانية :

(۱) ألا يشتفل به وهو من فروض الكفايات من لم يتفرغ من فروض الأعيان ومن عليه فرض عين فاشتفل بفرض كفاية وزعم أن مقصده الحق فهو كذاب و مثاله من يترك الصلاة فى نفسه و بتجرد فى تحصل الثياب و نسجها و يقول غرضى أستر عورة من يصلى عريانا ولا يجد ثوبا فان ذلك ربما يتفق و وقوعه ممكن لما يزعم الفقيه أن وقوع النوادر التى عنها البحث فى الحلاف ممكن و المشتفلون بالمناظرة وهملون لامور هى فرض عين بالاتفاق ومن توجه عليه دد و ديمة فى الحال فقام وأحرم بالصلاة التى هى أفر ب القربات إلى الله تعالى عصى بها فلا يكنى فى كون الشخص مطيعا كون فعله من جنس الطاعات مالم يراع فيه الوقت و الشروط و الترتيب ،

(۲) ألا يرى فرض كفاية أهم من المناظرة فإن رأى ما هو أهم وفعل غيره عصى بفعله وكان مثاله مثال من يرى جماعة من العطاش

أشر فوا على الهلاك وقد أهملهم الناس وهو قادر على إحيائهم بأن يسقيهم الماء فاشتغل بتعلم الحجامة وزعم أنه من فروض الكفايات ولوخلا البلد عنها لهلك الناس وإذا قبل له إن فى البلد جماعة من الحجامين وفيهم فنية فيقول هذا لا يخرج هذا الفعل عرب كونه فرض كفاية فحال من يفعل هذا ويهمل الاشتغال بالواقعة الملمة بجهاعة العطاش من المسلمين كحال المشتغل بالمناظرة وفى البلد فروض كفايات مهملة لا قائم بها وأقربها العلب وكذا الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر.

- (٣) أن يمكون المناظر مجتهدا يفتى برأيه لا بمذهب الشافمى وأبى حنيفة وغيرهما حتى إذا ظهر له الحق من مذهب أبى حنيفة ترك مايوافق رأى الشافمي وأفتى بما ظهرله فأما من لم يبلغر تبة الاجتهاد وهو حكم كل أهل العصر فأى فائدة له في المناظرة ومذهبه معلوم وليس له الفتوى بغيره.
- (٤) ألا يناظر إلافى مسألة واقعة أو قريبة الوقوع غالبا وهؤلا.
  لايهتمون بانتقاء المسائل التي تعم بها البلوى بل يطلبون الطبوليات
  التي تسمح فيتسع مجال الجدل فبها كيفما كان الامر وربما يتركون
  ما يكثر وقوعه ويقولون هذه مسألة خبرية أوهى من الزوايا وليست
  من الطبوليات.
- (ه) أن تحكون المناظرة في الخلوة أحب إليه وأهم من المحافل وبين

أظهر الاكابر والسلاطين فإن الخلوة أجمع للفهم وأحرى بصفاء الذهن والفكر ودرك الحق و فى حضور الجمع ما يحرك دواعى الرياء ويوجب الحرص على نصرة كل واحد نفسه محقا كان أو مبطلا وأنت تعلم أن حرصهم على المجامع والمحافل ليس لله وأن الواحد منهم يخلو بصاحبه مدة طويلة فلا يكلمه وربما يقترح فلا يجيبه وإذا ظهر مقدم أو انتظم محمع لم يفادر فى قوس الاحتياطى منزعا حتى يكون هو المتخصص بالكلام.

(٦) أن يمكون في طلب الحق كناشد ضالة لايفرق بين أن تظهر الصالة على يده أو على يد من يعاونه ويرى رفيقه معيناً لاخصاريشكره إذا عرفه الحطأ وأظهر له الحق ومناظرو زماننا يسود وجه أحدهم إذا اتضح الحق على لسان خصمه ويخجل ويجتمد في مجاحدته بأقصى قدرته ويذم من أفحمه طول عمره.

(٧) ألا يمنع معينـه فى النظر من الانتقال من دليل إلى دليلومن إشكال إلى إشكال ويخرج من كلامه جميع دقائق الجدال المبتدعة فيما له وعليه كقوله هذا لا يلزمنى ذكره وهذا يناقض كلامك الاول فلا يقبل منك فإن الرجوع إلى الحق مناقض للباطل ويجب قبوله وأنت ترى جميع المحافل تنقضى فى المدافعات والمجادلات .

(٨) أن يناظر من يتوقع الاستفادة منه عمر. هو مشتغل بالعلم والغالب أنهم يحترزون من مناظرة الفحول والاكابر خوفا من ظهور

الحق على السنتهم فيرغبون فيمن دونهم طمعاً فى ترويج الباطل عليهم، اه ملخصاً .

ثم الحق الغزالى بذلك فصلا بين فيه آفات المناظرة وعدّ منها : (١) الحسد .

(۲) التكبر والترفع على الناس حتى إنهم ليقاتلون على مجلس من المجالس يتنافسون فيه في الارتفاع والانخفاض والقرب من وسادة الصدر والبعد عنها والتقدم في الدخول عند مضايق الطرق وربما يتعلل الغبي المكار الحداع منهم بأنه يبغى صيانة عز العلم وأن المؤمن منهى عن الإذلال انفسه فيمبر عن التواضع بالذل وعن التكبر بعز الدين تحريفاً للاسم وإضلالا للخلق به.

- (٣) الحقد فلا يكاد المناظر يخلو منه .
- (٤) الغيبة فإنه لا ينفيك عن حكاية كلام خصمه ومذمته وغاية تحفظه أن يصدق فيها يحكيه عليه ولا يكذب فى الحكاية عنه فيحكى عنه لا محالة مايدل على قصور كلامه وعجزه ونقصان فضله وهو الغيبة.
- (٥) التجسس وتتبع عورات الناس والمناظر لا ينفك عن طلب عثرات أقرانه وتتبع عورات خصومه حتى إنه ليخبر بورود مناظر إلى بلده فيطلب من يخبره ببواطن أحواله ويستخرج بالسؤال نتائجه حتى يعدها ذخيرة لنفسه فى فضيحته وتخجيله إذا مست إليه حاجة حتى إنه ليستكشف عن أحوال صباه وعن عبوب بدنه فعساه يعثر على هفوة أو على عيب به من قرع أو غيره ثم إذا أحس بأدنى غلبة من

جهته عرض به إن كان متهاسكا ويستحسن ذلك منه ويعد من لطائف التسبب ولايمتنع عن الإفصاح به إن كان متبجحاً بالسفاهة والاستهزاء كما حكى عن قوم من أكابر المناظرين المعدودين من فحولهم .

- (٦) الفرح لمساءة الناس والغم لمساره فكل من طلب المباهاة بإظهار الفضل لا محالة يسره مايسو. أقرانه وأشكاله الذين يسامونه فى الفضل ويكون التباغض بينهم كما بين الضرائر فكما أن إحدى الضرائر إذا رأت صاحبتها من بعيد ارتعدت فراقصها واصفر لونها فهكذا ترى المناظر إذا رأى مناظرا تغير لونه واضطرب عليه فكره فكأه يشاهد شيطانا ماردا أو سبماً ضاريا.
- (٧) النفاق وهم مضطرون إليه فإنهم يلقون الخصوم وعبيهم وأشياعهم ولا يجدون بدآ من التودد إليهم باللسان وإظهار الشوق والاعتداد بمكانهم وأحوالهم ويعلم ذلك المخاطب والمخاطب وكل من يسمع ذلك منهم أن ذلك كذب وزور ونفاق وفجور فانهم متوددون بالالسنة متباغضون بالقلوب.
- (٨) الاستكبار عن الحق وكراهته والحرص على المماراة فيه حتى إن أبغض شيء إلى المناظر أن يظهر على لسان خصمه الحق ومهما ظهر تشمر لجحده وإنكاره بأقصى جهده وبذل غاية إمكانه في المخادعة والمسكر والحيلة لدفعه حتى تصير المماراة فيه عادة طبيعية فلا يسمع كلاما لا وينبعث من طبعه داعية الاعتراض عليه يغلب ذلك على قلبه في أدلة القرآن وألفاظ الشرع فيضرب البعض منها بالبعض.

(٩) الرياء وملاحظة الحلق والجهد فى استمالة قلوبهم وصرف وجوههم والرياء هو الداء العضال الذى يدعو إلى أكبر الكبائر والمناظر لايقصد إلا الظهور عند الخلق وانطلاق السنتهم بالثناء عليه .

وهذه نتائج جسيمة جداً تنزل بطائفة الفقهاء عن المستوى الذي كان يلزم أن يضعوا أنفسهم فيه لانهم حماة الشريعة وحفاظ الدين فيلزم أن يكون لهم أكمل الاحوال الادبية ، ولكن هدف المناظرات التي لم يرد بها وجه الله قد أوصلت الكثير منهم إلى ماشرحه أحد من ابتلى بمثل هذا فعافاه الله .

قال ابن السبكى فى الطبقات قال أبوحيان التوحيدى سمعت الشيخ الماحامد يقول لطاهر العبادانى: لالعلق كثيراً لما تسمع منى فى مجلس الجحدل فإن المكلام يجرى فيها على ختل الخصم ومغالطته ودفعه ومغالبته فلسنا نتكلم لوجه الله خالصاً ولو أردنا ذلك لكان خطونا إلى الصمت أصرع من تطاولنا فى المكلام وإن كنا فى كثير من هذا نبوء بغضب الله تعالى فإنا مع ذلك نطمع فى سعة رحمة الله اه.

#### المذهب الإسماعيلي

امتاز هذا الدور بظهور المذهب الإسماعيلي بمصر وما يتبعها من البلاد والمذهب الإسماعيلي أحد مذاهب الشيمة الذين تولوا اسماعيل ابن جعفر الصادق وتركوا أخاه موسى بن جعفر المعروف بالكاظم فصار بذلك لهم في العالم الاسلامي ثلاثة مذاهب وهي الزيدية والإمامية

الاثناعشرية والاسماعيلية وهذه المذاهب يخالف بمضها بمضآ إلاأنهم جميماً تجمعهم العترة ، لما جاء المعز لدين الله إلى القاهرة التي أسست قبل مجيئه ونسبت إلى اسمه كان معه عالمه الأكبر ونقيه الاسماعيلية فلم يلبث أن عين قاضي القضاة بمصر وهي أول مرة عرف فيها هذا الوصف بمصر وكان قبل ذلك قاصرا على القاضى الأكبر ببغداد دار الخلافة الكبرى وكان هذا القاضي يقضى بين الناس بمذهب الاسماعيلية في المواريثوفي أشياء أخر ومواريث العترة تخالف ما عليه الجهور في مسائل كثيرة أهمها أنايس عندهم تمصيب ولاعول ويضعون بدل التعصيب الاقربية يورثون الأقرب فالأقرب إلى الميت ذكراً كان أو أنى فالدرجة الأولى عندهم الوالدان والآبناء والدرجة الثانية الاجداد والإخوةوالاخوات وهكذا ولا يرث الابعد مع الاقرب فإذا ترك الميت بنتا واحدة ليس معها أحد من الابوبن فإنها تحوز الممال كله نصفه بالفرض ونصفه بالرد وبذلك لا يشارك فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد في ميراثها من أبيها ولا يرث مع الأم أحد من الإخوة أو الاخوات ومع قول العترة بأن قاعدة الميراث هي الأقربية فإنهم يقدمون ابن العم الشقيق على العم لأب مع أن العم أقرب من ابن العم ويحتجون على ذلك بإجماع الطائفة المحقة ولهم مسائل كثيرة على هذا الأصل تخالف ما عليه الجهور الذي أخذ بقول رسولالله صلى الله عليه وسلم الحقوا الفرائض بأهلها فما بتي فلأولى رجل ذكر . وخلصوا من العول بإدخال النقص على بمض أصحاب الفروض . ومع ترتيب القضاء المصرى على هذا المذهبكان علماؤهم يقومون بتدريسه فى الجامع الازهر الذى هو من تأسيسهم وألفت من أجل ذلك الكتب فيه وكانوا يمنحون العلماء والطلاب موظفات شهرية وجعلوا ذلك بابا من أبواب الدعوة وأضيف إلى ذلك عمل داعى الدعاة وأعوانه فإنهم كانوا مجدين فى جذب الجمهور إلى انتحال المذهب الاسماعيلي ولكن ذلك كله لم يؤد إلى النتيجة المطلوبة لآن مذهب مالك ومذهب الشافعي كانا قد حلا من قلب الجمهور محلاكريما فلم يمكن إجراء عمل حامم فى إبطالها أو إضعافهما وكان علماء المذهبين لا تزال لهما حلقات الندريس فى الجامع العتبق بمصر .

وقد اضطر أبو أحمد بن الأفضل وزير المستنصر أن يتساهل فى الأمر أخيراً ويمين أربعة قضاة يحكم كل بمذهبه ويوزث بمذهبه ، قاض إسماعيلى وقاض أملى وقاض شافعى وهى أول مرة تعددت القضاة بمصر وذلك سنة ٥٢٥ ولما ازدادت الدولة ضعفاً قلد قضاء القضاة أبو المعالى مجلى بن جميع الشافعى صاحب الذخائر وذلك سنة ٥٤٥ .

ولما ولى صلاح الدين وزارة العاضد أزال مظاهر الدولة الاسماعيلية وصرف قاضيها جلال الدين بن هبة الله بن كامل الصورى وولى صدر الدين عبد الله بن درباس الكردى الشافعي قضاء القضاة بالقاهرة مندة ٥٦٦ . حارب صلاح الدين المذهب الاسماعيلي بمصر حتى لم يبق له أثر وقطع الصلة بيننا وبين القوم حتى لا نكاد نطلع على شيء من كنبهم

لا فى الفقه ولا فى غيره ، استمر القضاء فى الشافعية حتى جاء الظاهر بيبرس فأعاد بدعة تمدد القضاة إلا أنه جعلهم من مذاهب الجمهور فقط: شافعى ومالكى وحننى وحننلى .

لا يمكننا أن نقدر مقدار النجاح فى شيوع المذهب الاسماعيلى بمصر وقدر الذين انتحلوه من خاصة الآمة إلا أنا نعلم أن أثره فى العامة كان قليلا جداً لما يروى من أخبار نفورهم من مظاهر الاسماعيلية ومن عقائدهم ويظهر أن بيئة الفقهاء لم تتقبله ووسموه بميسم الكفر والإلحاد فنفر الجمهور منه وزاد نفرته السرية التي كانت تحيط بالدعوة فزاد ذلك فى تأييد اعتقادهم أنه خارج عن الذى توارثوه عن أتمتهم وعن علمائهم.

### ٣ ـ شروع التعصبات المذهبية

كان من المنظور أمام التسامح الذي هبت نسباته واستولت روحه في الدور الماضي ألا يكون لاختلاف المذاهب أثر في كراهة أحماب المذاهب المختلفة بعضهم لبعض فقد كان يوجد في البدلد الواحد بجتهدان فأكثر كل يسوغ لصاحبه الاجتهاد ولا يعيبه عليه وأكثر ماعهد منهم أن يقول أحدهم بخطا الآخر في مسألة من المسائل وقد يكاتبه فيها ينتقده عليه أو يشافهه فيه مع احترام كل منهم للآخر بل حبه له و ثنائه عليه فقد كتبنا لكم من قبل رسالة الليث بن سعد إلى مالك بن أنس ومع ماكان يبديه الشافعي من نقد مسائل أبي حنيفة

كان يقول النياس في الفقه عيال على أبي حنيفة وكثيراً ما كان يثني على محمد بن الحسن وهو مناظره الكبير وكان يقول لأحمد بن حتبل وهو تلميذه في الفقه إذا صح الحديث عندك فأعلمني به وكان يقول إذا ذكر الحديث فمالك النجم الثاقب إلى غير ذلك ما يدل على استيلاء روح التسامح والحب بين أولئك الفقهاء والأثمة الاطهار وهم فى ذلك مقتدون بأسلافهم من الصحابة والتابعين . أما فى هذا الدور الذي سرت فيه روح التقليد فقد جرّهم ذلك إلى الدفاع عن مسائل أتمتهم كما قلنا وطلب منهم الامراء أن يجولوا أمامهم في ميدان المناظرة فجرهم ذلك إلى ما سخطه الإمام الغزالى وإلى تعصب كل فريق لما يدافع وبجادل عنه واعتداده الآخر خصما كما يعبر بذلك عنه ونزل فريق منهم إلى العدا. وتبعهم في ذلك العامة وكاد يصل بهم الأمر إلى تحريم أن يقندي أحد في الصلاة بمخالفه في المذهب اعتماداً على قاعدة لا ندرى متى وجدت وهي أنالعبرة في الاقتداء بمذهب المـأموم لا بمذهب الإمام ومن المملوم أن كثيراً من صلاة الشافعية لا تصح في فظر الحنفي فإن الشافعي لا يتوضأ من خروج الدم من جسمه لأن ذلك لا ينقض الوضوء عند إمامه وكذلك الحنفي لا يتوضأ من مس امرأة أجنبية لأن هذا لا ينقض الوضوء عنده ولا يقول عند قراءة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم وهي آية من الفاتحة في نظر الشافعي لا تصح صلاته بدونها وبذلك وأمثاله يوجد الشك فى قلب المـأموم إذا اقتدى بمخالفة في المذهب ولا ندرى كيف قالوا ذلك مع تسامح الأنمة

في الاجتهاد والخلاف واعتبار أن ماأدي إليه اجتهاد المجتهد واجب أن يعمل به فى حقه ولايجوز له أن يتعداه إلى غيره فقتضى تلك النظرية أنى أعتبر صلاة كل مجتهد صحيحة ويخرج من ذلك أن العبرة في الاقتداء بمذهب الإمام لابمذهب المأموم ولكن العصبات المذهبية أرادت أن تؤكد الفاصل بين الجماعات وزاد بعض الفقهاء في الامر فاتهم بعضهم بعضا بأن أتمتهم خالفوا صريج الكتاب والسنة في بعض مسائل وبنرا على ذلك أن القاضي لو قضي بها ينقض حكمه لأن تلك المسائل ليست محلا للاجتهاد . وعلى الجلة فإما لانريد الإطالة في هذا الموضوع ولم نذكره إلا باعتباره أثراً طبيعياً من آثار التقليد . فإن قال قائل كيف تدعى أن هـذا من آثار التقليد وهـذا ابن حزم الانداسي الذي عاش في القرن الخامس قد اطرح التقليد واختار لنفسه وادعى الاجتهاد المطلق ومع ذلك لم نر فقيها أحدّ منه لساما ولا أشدّ منه قو لا على مخالفيه واعتبر ذلك باستعراض كتابيه الاحكام لأصول الأحكام والمحلى في الفقه ، فإنا نقول إن الرجل مع دعواه الاجتهاد لم يخرج عن حقيقة التقليد إلانه قائم بالدعوة إلى مذهب داود بن على و تأييد مذهبه وزاده ضيقًا في الصدر ما قام به علماء بلده من مخاصمته ومعاداته فأطلق لقلمه العنان وشن عليهم تلك الغارة الشعواء ظانا أنه بذلك يننصر عليهم والواقع أنه قضى على نفسه وعلى آرائه حتى لم تقم لها قائمة لا في حيانه ولا بعد ماته مع مالاً ينكر عليه من سعة الاطلاع وقوة الفكر.

#### فقهاء هذا الدور

إن فقها، هذا الدور يمتبرون مكملين لمذاهب أثمتهم بما قاموا به من النرجيح بين الروايات المختلفة هنهم والتخريج لعللها والفتوى فيما لم يرد فيه نص عن أولتك الآئمة بالقياس على تلك العلل لذلك كان من الواجب أن نترجم لذوى الشهرة منهم الذين قاموا بتدوين الكتب وكان ما كتبوا أساسا لمن أنوا بعدهم فى الدور الآخير -

ونبدأ بملماء الحنفية وقد اخترنا منهم عشرين فقيهاً وهم :

- (۱) أبو الحسن عبيد الله بن الحسن الـكرخى رئيس الحنفية بالعراق وأستاذ الـكبراء منهم، صنف المختصر وشرح الجامعين الصغير والـكبير لحمد بن الحسن ولد سنة ٢٦٠ وكانت وفاته سنة ٣٤٠ وهو كبير الفقهاء في هذا الدور عدّوه من المجتهدين في المسائل.
- (۲) أبو بكر أحمد بن على الزازى الجصاص تلميذ الكرخى والرئيس بعده شرح مختصر الكرخى ومختصر الطحاوى وشرح الجامع لمحمد وله كتاب في أصول الفقه وكتاب أدب القضاة توفى سنة ٣٧٠.
- (٣) أبو جعفر محمد بن عبد الله البلخى الهندوانى كان يقال له أبو حنيفة الصغير من أثمة بلخ توفى ببخارى سنة ٣٦٢ .
- (٤) أبو الليث نصر بن محمد السمرةندى المشهور بإمام الهدى تلميذ الهندوانى صنف النوازل والعيون والفتاوى وخزانة الفقه وشرح الجامع الصغير توفى سنة ٣٧٣.

- (ه) أبو عبد الله يوسن بن محمد الجرجانى تلميذ الكرخى ألف خزانة الأكمل فى ستة مجلدات وشرح الزيادات والجامع الكبير وعتصر الكرخى وخزانة الأكمل محيط بجل مصنفات الاصحاب بدأ بكانى الحاكم ثم بالجامعين ثم بالزيادات ثم بالمجرد والمنتق ومختصر الكرخى وشرح الطحاوى وهيون المسائل توفى سنة ٣٩٨.
- (٦) أبو الحسن أحمد بن محمد القدورى البغدادى وهو صاحب المختصر المشهور وشرح مختصر السكرخى وصنف كتاب التجريدوهو مشتمل على الحلاف بين أبى حنيفة والشافعي مجرداً عن الدلائل وكان حسن العبارة في النظر وكان يناظر الشيخ أبا حامد الإسفرابني الشافعي توفى سنة ٤٢٨ .
- (۷) أبو زيد عبد الله بن عمر الدبوسي السمر قندى وهو أول من وضع علم الحلاف وأجل تصانيفه الاسرار وله النظم في الفتاوي وكتاب تقويم الادلة وكان يضرب به المثل في النظر واستخراج الحجج وكان له بسمر قند وبخارى مناظرات مع الفحول توفي سنة ٤٣٠ .
  - (A) أبو عبد الله الحسين بن على الصيمرى كبير من كبار فقها.
     الحنفية وكان حسن العبارة جيد النظر توفى سنة ٢٣٦.
  - (۹) أبو بكر خواهر زاده محمد بن الحسين البخارى كان من عظها، ماورا، النهر ألف المختصر والتجنيس والمبسوط توفى سنة ٣٣٤ وممنى خواهرزاده آبن أخت عالم فإنه كان ابن أخت القاضى أبي ثابت محمد بن أحمد البخارى .

(١٠) شمس الآئة عبد العزيز بن أحمد الحلواني البخاري مصنف المبسوط وهو إمام أهل بخاري في وقته توفي سنة ١٤٨.

(١١) شمس الأثمة محمد بن أحمد السرخسى تلبيذ الحلواني عدّ من المجتهدين في المسائل كان إماماً علامة حجة متكليا مناظراً أصوليا مجتهداً أملى المبسوط نحو خمسة عشر مجلداً وهو في السجن بأوزجند، كان محبوسا في الجب بسبب كلمة نصح بها الحاقان وكان يملى من خاطره من غير مطالعة كتاب وهو في الجب وأصحابه في أعلى الجب وله كتاب في أصول الفقه وشرح السير والكبير وشرح مختصر الطحاوى ومبسوطه عبارة عن شرح الدكافي الحاكم والشهيد وقد طبع في مصر توفى في أواخر القرن الحامس.

(۱۲) أبو عبد الله محمد بن على الدامغانى : اننهت إليه رياسة الحنفية بالعراق وهو تلميذ الصيمرى والقدورى وولى الفضاء ببغداد والدامغان سنة ٤٠٠ وتوفى سنة ٤٧٨ كان أبو الطيب الشافعى يثنى عليه ويقول الدامغانى أعرف بمذهب الشافعى من كثير من أصحابنا وكان يناظر الشبخ أبا إسحاق الشيرازى الشافعى .

(۱۳) على بن محمد البزدوى صنف المبسوط أحد عشر مجلداً وشرح الجامع الكبير والجامع الصغير وهو مؤلف كتاب الاصول المشهور بأصول البزدوى وله غناء الفقهاء فى الفقه ولد فى حدوود سنة ٤٠٠ وتوفى سنة ٤٨٣ .

(١٤) شمس الأثمة بكر بن محمد الزرنجري إمام متقن كان يضرب

به المثل فى حفظ المذاهب ولد سنة ٧٧٤ وأخذ عن الحلوانى وتوفى سنة ٥١٢ .

(١٥) أبو إسحاق إبراهيم بن إسماعيل الصفار وهو أستاذ قاضيخان وآباؤه كالهم فقهاء كبار توفى ببخارى سنة ٧٤ .

(١٦) طاهر بن أحمد بن عبدالرشيد البخارى صاحب خلاصة الفتاوى شيمخ الحنفية بما وراء النهر من أعلام المجتمدين في المسائل ومن مؤلفاته خزانة الواقعات، توفي سنة ٥٤٢ .

(١٧) ظهير الدين عبد الرشيد بن أبى حنيفة بن عبد الرزاق الولوالجي له الفتاوي الممرونة بالولوالجية توفى بمد سنة ٥٤٠.

(١٨) أبو بكر بن مسمود بن أحمد الـكاسانى الملقب بملك العلماء مؤلف كتاب البدائع وهو كتاب حسن الترتيب وشرح كتاب تحفة الفقهاء لشيخه علاء الدين محمد بن أحمد السمر قندى توفى سنة ١٨٧٠ .

(١٩) فخر الدين حسن بن منصور الأوزجندى الفرغانى المعروف بقاضيخان إمام كبير صنف الفتاوى المشهورة المتداولة والواقعات والأمالى والمحاضر وشرح الزيادات والجامع الصغير وشرح أدب القضاء للخصاف وغير ذلك توفى سنة ٩٢، وهو معدود من طبقة المجتهدين فى المسائل وقال قاسم بن قطلويغا فى تصحيح القدورى ما يصححه قاضيخان مقدم على تصحيح غيره لأنه فقيه النفس.

(٢٠) على بن أبى بكر بن عبد الجليل الفرغانى المرغينانى صاحب الهداية إمام فقيه حافظ ومن تصانيفه كتاب المنتقى ونشر المذهب

والتجنيس ومناسك الحج ومختارات النوازل وكتاب الفرائض توفى سنة ٥٩٣ .

# كبار الفقها. من المالكية

- (۱) محدبن يحيى بن لبابة الآندلسيكان من أحفظ أهل زمانه للمذهب علما بمقد الشروط بصيراً بمللها وله اختيارات فى الفتوى والفقه خارجة عن المذهب وله تآليف فى الفقه منها المنتخبة ليس لاصحابنا مثله وهو على مقاصد الشرح لمسائل المدونة توفى سنة ٣٣٦.
- (۲) بكر بنالعلاء القشيرى بصرى الأصل ثم انتقل إلى مصر تفقه على تلامذة الفاضى إسماعيل ألفكتبا جليلة منهاكتاب الاحكام المختصر من كتاب إسماعيل بن إسحاق والزيادة عليه وكتاب الرد على المزنى وكتاب أصول الفقه وكتاب القياس وغير ذلك توفى سنة ٣٤٤.
- (٣) أبو إسحاق محمد بن القاسم بن شعبان العنسى كان رأس فقها، المالكية بمصر فى وقته وأحفظهم لمذهب مالك وأماكتبه ففيها غرائب من قول مالك وأقوال شاذة عن قوم لم يشتهروا بصحبته ليست مما رواه ثقات أصحابه واستقر من مذهبه وألف كتاب الزاهى الشعبانى توفى سنة ٢٥٥.
- (٤) محمد بن حارث بن أسد الحشنى تفقه بالقيروان ثم قدم الأندلس فسمع من علمائها واستوطن قرطبة كان حافظـــا للفقه متقدما فيه عالما بالفتيا حسن القياس فى المسائل وألف كتابا فى الاختلاف والاتفاق

فى مذهب مالك وكتاب رأى مالك الذى خالفه فيه أصحابه وكتاب الفتيا وغير ذلك توفى سنة ٣٦١.

(٥) أبو بكر محمد بن عبد الله المعيطى الانداسى كان حافظا للفقه علما بمذهب مالك وأصحابه وهو الذى أكمه كتاب الاستيعاب مع أبي عمر الاشبيلى للحمكم أمير المؤمنين وذلك أن همذا المكتاب وصل إلى الحمكم وكان قد ابتدأه بعض أصحاب القاضى اسماعيل وبوبه وقدره ديوانا جامعا لقول مالك خاصة لايشركه فيه قول أحد من أصحابه في اختلاف الروايات عنه وكتب المؤلف منه خمسة أجزاء وعاجلته المنية عن إكاله فلما رآه أعجبه وحرص على إكاله وندب لذلك المعيطى وأبا عمر فأكملاه في مائة جزء توفى المعيطى سنة ٣٦٧.

(٦) يوسف بن عمر بن عبد البر شيخ علماء الأندلس وكبير محدثيها

فى وقته صنف كتاب الاستذكار بمذاهب علماء الامصار فيما تضمنه الموطأ من ممانى الآثار شرح فيه الموطأ على وجهه وفسق أبوابه وصنف كتاب الدكافى فى الفقه وغير ذلك من الكتب الدالة على تبريزه توفى سنة ٣٨٠ (٧) أبو محمد عبد الله بن أبى زيد عبد الرحمن النفزى القيروانى كان إمام المالكية فى وقته وقدوتهم وجامع مذهب مالك وشارح أقواله وإليه كانت الرحلة من الاقطار ونجب أصحابه وكثر الآخذون عنه وهو الذى لخص المذهب وكان يعرف بمالك الصغير له تآليف كثيرة منها النوادر والزيادات على المدونة ومختصر المدونة وتهذيب العتبية وكتاب الرسالة مشهور وغير ذلك توفى سنة ٣٨٦ .

- (A) أبو سعيد خلف بن أبى قاسم الآزدى المعروف بالبرعى من كبار أصحاب أبى زيد والقابسى ومن حفاظ المذهب له فيه تآليف منها كتاب التهذيب فى اختصار المدونة اتبع فيه طريقة اختصار أبى محمد إلا أنه ساقه على نسق المدونة وحذف مازاده أبو محمد وعلى هذا الكتاب كان معول الناس بالمغرب والاندلس ومن تآليفه كتاب التمهيد لمسائل المدونة على صفة اختصار أبى محمد وزياداته وله كتاب اختصار الواضحة .
- (٩) أبو بكر محمد بن عبد اقه الآبهرى له التصانيف في شرح مذهب مالك والاحتجاج والرد على من خالفه وكان إمام أصحابه في وقته وكان ثقة ثبتاً مشهوراً تفقه ببغداد وشرح المختصرين الكبير والصغير لابن عبد الحميم وانتشر عنه مذهب مالك في البلاد وكان القيم برأى مالك في العراق في وقته أقام بجامع المنصور ستين سنة يدرس ويفتي ولم ينجب أحد بالعراق من أصحاب مالك بعد القاضي يدرس ويفتي ولم ينجب أحد بالعراق من أصحاب مالك بعد القاضي الاقطار الاسحنون في طبقتهما بل هو أكثر الجميع أصحاباً وأفضلهم الإقطار الاسحنون في طبقتهما بل هو أكثر الجميع أصحاباً وأفضلهم أتباعا وأنجبهم طلاباً وللآبهري من التآليف سوى ماذكر الرد على المزني وكتاب الإصول وكتاب إجماع أهدل المدينة وغير ذلك وبعدد موته ضعف مذهب مالك بالعراق توفي ببغداد سنة ٣٩٥٠.

(١٠) أبو عبد الله محمد بن عبد الله الممروف بابن أبى زمنين البيرى كان من كبار الفقهاء والمحدثين صنف المغرب فى المدونة وشرح مشكلها

والتفقه فى نكت منها مع تحريه للفظها وضبطه لروايتها وايس فى مختصراتها مثله وكتاب المنتخب فى الاحكام وكناب المهذب وغير ذلك توفى سنة ٣٩٩.

- (11) أبو الحسن على بن محمد بن خلف المعافرى المعروف بابن القابسى كان واسع الرواية طلما بالحديث وعلله ورجاله فقيها أصولياً ألف تآليف مفيدة منها كتاب الممهد فى الفقه وأحكام الديانة وكناب ملخص الوطأ توفى سنة ٤٠٣.
- (۱۲) القاضى عبد الوهاب بن نصر البغدادى المالكى كان حسن النظر جبد العبارة تفقه على كبار أصحاب الأبهرى ثم نبت به بغداد فرحل إلى مصر فأكرمت مقدمه وألف كتبا كثيرة منها كتاب النصر لمذهب إمام دار الهجرة والمعونة لمذهب عالم المدينة وكتاب الآدلة فى مسائل الخلاف وشرح رسالة ابن أبى زيد وشرح المدونة وغير ذلك توفى سنة ٤٢٢.
- (١٣) أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد الحضرمى المعروف باللبيدى من مشاهير علماء أفريقية تفقه بابن أبى زيد وأبى الحسن القابسى ألف كتاباً كبيراً فى المذهب أزيد من ٢٠٠ جزء كبار فى مسائل المدونة وبسطها والتفريع عليها وزيادات الامهات ونوادر الروايات وألف كتاباً فى اختصار المدونة سماء الماخص توفى سنة ٤٤٠.
- (١٤) أبو بكر محمد بن عبد الله بن يونس الصقلى كان فقهما إماماً فرضياً وكان ملازماً للجهاد موصوفاً بالنجدة ألف كناباً

فى الفرائض وكتاباً جامعاً للدونة أضاف إليها غيرها من الآمهات توفى سنة ٤٦١.

(١٥) أبو الوليدسليان بن خلف الباجي أخذ العلم بالأنداس ثم رحل إلى المشرق فأفاد علما كثيراً ثم عاد إلى بلاده وكان يعاصر ابن حزم وله ممه مناظرات وكان ابن حزم يقول فيه لم يكن لأصحاب المذهب المالكي بعد القاضي عبد الوهاب مثل أبى الوليد الباجي وله تآليف كثيرة منها كتاب الاستيفاء في شرح الوطأ وكناب المنتق في شرحه أيضاً وهو مختصر الاستيفاء وكتاب السراج في علم الحجاج وكتاب مسائل الخلاف وكتاب المهذب في اختصار المدونة وكتاب شرح المدونة وكتاب إحكام المصول في أحكام الأصول وغير ذلك توفي سنة ٤٩٤.

(١٦) أبو الحسن على بن محمد الربعى المعروف باللخمى قيروانى نزل صفاقس كان فقيها فاضلا له تعليق كبير على المدونة سماه التبصرة مفيد حسن لكنه ربما اختار فيه وخرج فخرجت اختياراته عن المذهب توفى سنة ٤٩٨.

(۱۷) أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد القرطبي زعيم نقها، وقته بالاندلس والمغرب ومقدمهم المعترف له بصحة النظر وجودة التأليف ودقة الفقه وكانت الدراية أغلب عليه من الرواية ألف كتاب البيان والتحصيل لما في المستخرجة من التوجيه والتعليل وكتاب المقدمات لأوائل كتب المدونة واختصار الكتب المبسوطة من تأليف يحيى بن إسحاق وتهذيبه لكتاب الطحاوى في شكل الآثار توفي سنة ٣٠٠.

(١٨) أبو عبد الله محمد بن على بن عمر التميمى الماذرى الصقلى إمام أهل أفريقية وما وراءها من المغرب وكان آخر المشتغلين من شيوخ أفريقية بتحقيق الفقه ورتبة الاجتهاد ودقة النظر ألف فى الفقه والاصول وشرح كتاب مسلم وكتاب التلقين للقاضى عبد الوهاب وليس للمالكية كتاب مثله وشرح البرهان لإمام الحرمين وسماه المحصول من برهان الاصول توفى سنة ٥٣٦.

(19) أبو بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي المعافري الاشبيلي تأدب ببلده ثم رحل رحلة طويلة إلى بلاد المشرق والى كثيراً من العلماء منهم الغزالي فاستفاد كثيراً وأتقن مسائل الخلاف والاصول والكلام ثم انصرف إلى الاندلس بعلم كثير ، صنف كثيراً ومن تصنيفه كتاب أحكام القرآن وكتاب المسالك في شرح موطأ مالك وله كتاب المحصول في أصول الفقه توفي سنة عهم .

(۲۰) القاضى أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض اليخصبي السبتى كان إمام وقته فى الحديث والتفسير فقيها أصولياً بصيراً بالاحكام عاقدا للشر وطحافظاً لمذهب مالك ومن شيوخه ابن رشد له التصانيف المفيدة منها إكال المعلم فى شرح صحيح مسلم والشفا بتمريف حقوق المصطنى صلى الله عليه وسلم ومشارق الانوار فى تفسير غريب الموطأ والبخارى ومسلم وكتاب ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك وغير ذلك توفى سنة ٥٤١.

(٢١) إسماعيل بن مكى العوفى من ولد عبد الرحمن بن عوف بيته

بثفر الإسكندرية بيت كبير شهير بالعلم وهو مؤلف شرح النهذيب المعروف بالعوفية وعدة مجلداته ٣٦ وقف مؤلف الديباج على مجلدة قد لسخت منه قبل إنها من تجزئة خمسين مجلدا في أسفار كبار فعد منها خمسة كراريس ونصفاً في مسطرة ٢٧ سطراً في الكلام على سجود التلاوة فقط (٢٩٧٠ سطراً) توفي سنة ٨١٥.

(٢٢) محد بن أحمد بن أحمد بن أحمد بن رشد الشهير بالحفيد كانت الدراية أغلب عليه من الرواية لم ينشأ بالاندلس مثله كالا وعلما وفضلا ومن أحسن تآليفه كناب بداية المجتهد ونهاية المقتصد في الفقه ذكر فيه أسباب الخلاف وعلل وجهه فأ فاد وأمتع به فلا يعلم في وقته أنفع منه ولا أحسن منه سياقا واختصر المستصنى في الاصول تو في سنة ٥٩٥ .

(٢٣) أبو محمد عبد الله بن نجم بن شاس الجذامى السعدى صنف فى مذهب مالك كتاباً نفيساً سماه الجواهر الثمينة فى مذهب عالم المدينة صنفه على ترتيب الوجيز للغزالى وكان المالكيون بمصر عاكفين عليه لحسنه وكثرة فوائده تو فى سنة ٦١٠.

وهؤلاء نوابغ الشافعية الذين امتازوا في هذا الدور بالتأليف في مذهب الشافعية الغيام بنشره وإصلاح كتبه وأكثرهم من أهل العراق وخراسات وما وراه النهر:

(١) أبو إصافي إبراهيم بن أحمد المروزى إمام عصره في الفتوى والتدريس أخذ الفقه عن ابن سريج وبرع فيه واننهت إليه الرياسة بالمراق بعد أبن سريج وصنف كتباً كثيرة وشرح المزنى وأقام ببغداد

دهراً طویلا یدرس ویفتی و آنجب من أصحابه خلق کثیر ثم ارتحل الی مصر آخر عمره فتوفی بها سنة ۳۶۰ و دفن بالقرب من تربة الشافعی .

(۲) أبو أحمد محمد بن سعید بن أبی القاضی الخوارزمی من بیت

(۲) ابو احمد محمد بن سعيد بن ابى القاضى الخوارزمي من بيت علم تفقه على أبى بكر الصيرفى وأبى إسحاق وطبقتهما وهو صاحب كتاب الحاوى والعمدة القديمين فى فقه الشافعية وعنه أخذ الماوردى والفورانى الاسمين وله كناب فى الاصول اسمه الهداية توفى سنة نيف وأربعين وثلاثمائة .

- (٣) أبو بكر أحمد بن إسحاق الصبعى والنيسابورى بلنغ فى الفقه درجة علياً. وصنف كناب الاحكام توفى سنة ٣٤٧.
- (٤) أبو على الحسين بن الحسين الممروف بابن أبى هريرة أحد شيوخ الشافعية وأثمتهم تفقه على ابن سريج وشرح المختصر توفى سنة ٣٤٥.
- (٥) أبو الساءب عتبة بن عبيد الله بن موسى القاضى أحد العلماء الأثمة وأول من ولى قضاء القضاة ببغداد من الشافعية توفى سنة ٣٥٠.
- (٦) القاضى أبو حامد أحمد بن بشر المروزى من أصحاب أبى إسحاق صنف كتاب الجامع وهو محيط بالاصول والفروع آت على النصوص والوجوه وهو عمدة عند أصحاب الشافعي وشرح مختصر المزنى توفى سنة ٢٦٢ .
- (٧) محدبن إسماعيل الممروف بالقفال الكبير الشاشي أكبر فقها. الشافعية بمنا وراء النهر له كتاب في أصول الفقه وشرح الرسالة وعنه انتشر فقه الشافعي بمنا وراء النهر توفي سنة ٣٦٥.

- (۸) أبو محمد بن سليمان الصعلوكي تفقه على أبي إسحاق المروزئي
   ثم عاد إلى نيسابور فأقام يدرس ويفتى توفى سنة ٣١٩ .
- (٩) أبو القاسم عبد المزبز بن عبد الله الداركي درس بنيسابور وتفقه على أبى إسحاق المروزى وعنه أخذ عامة شيوخ بغداد توفي سنة ٣٧٥ .
- (١٠) أبو القاسم عبد الواحد بن الحسين الصيمرى كان حافظة للمذهب حسن التصنيف وبه تخرج جماعة منهم الماوردى ومن تصانيفه الإفصاح في المذهب وله كتاب الكفاية وكتاب القياس والعلل وكتاب صغير في أدب المفتى والمستفتى وكتاب في الشروط توفى سنة ٣٨٦ -
- (١١) أبو على الحسين بن شميب السنجى عالم خراسان وأول من جمع بين طريقتى العراق وخراسان وهو القاضى حسين أنجب تلاميذ القفالة صنف شرح المختصر وهو الذى يسميه إمام الحرمين المذهب الكبير وشرح تلخيص ابن القاص وفروع ابن الحداد وتوفى سنة ٤٠٣.
- (۱۲) أبو حامد بن محمد الاسفرايي شيخ طريقة العراق حافظ المذهب وإمامه تفقه على الداركي حتى صار أحد الآئمة وانتهت إليه رياسة الدين والدنيا ببغداد وعلق عنه تعاليق في شرح المزنى وكائه يعاصره أبو عبد الله الصيمري إمام أصحاب أبي حنيفة في زمانه وقاله القدوري في حقه هو أفقه وأنظر من الشافعي توفي سنة ٤٠٨.
- (١٣) عبد الله بن أحمد الممروف بالقفال الصغير من كبار فقهام خراسان وطريقته المهذبة في مذهب الشافعي التي حملها عنه أصحابه أمتن

طربقة وأوضحها تهذيباً وأكثرها تحقيقاً وهو بخراسان نظير أبي حامد الاسفرايني بالعراق توفى سنة ٤١٧ .

(١٥) أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الاسفر اين إمام كبير من أئمة الشافعية صنف تمليقه فى أصول الفقه توفى بنيسا بورسنة ٤١٨ .

(17) أبو الطيب طاهر بن عبد الله الطبرى إمام جليل انتهت إليه الرياسة العلمية ببغداد وعنه أخذ العرافيون العلم شرح المزنى وصنف فى الخلاف والمذهب والجدل كنباً كثيرة ليس لاحد مثلها ولى القضاء بربع الكرخ بعد القاضى الصيمرى وله مناظرات مع أبى الحسن الطالقانى الحننى ومع القدورى توفى سنة ٤٥٠.

(١٧) أبو الحسن على بن محمد الماوردى صاحب الحاوى والاقتماع في الفقه والاحكام السلطانية وغيرها تفقه بالبصرة على الصيمرى ثم رحل إلى الشبيخ أبي حامد الاسفرايني ودرس بالمدينتين توفى سنة ٥٨٠.

(۱۸) أبو عاصم محمد بن أحمد الهروى العبادى صاحب الزيادات والمبسوط والهادى وأدب القضاة كان ممروفا بفموض العبـــارة وتمويص الكلام حذا فى ذلك حذو أستاذه أبى إسحاق توفى سنة ٤٥٨

(١٩) أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد الفورانى المروزى صاحب الإبانة والعمدة وغيرهما من التصانيف وهو من كبار تلاميذ أبى بكر القفال وكان شيخ أهل مرو توفى سنة ٤٦١.

(٢٠) أبو عبد الله القـاضي الحسين المروروزي تفقه على القفـالـ وهو أستاذ الحرمين توفى سنة ٤٦٢ . (٢١) أبو إسحاق إبراهيم بن على الفيروزابادى الشيرازى صاحب التنبيه والمهذب في الفقه والنكت في الخلاف واللمع وشرحه والتبصرة في أصول الفقه والملخص والمعونة في الجدل وبه كان يضرب المثل في الفصاحة والمناظرة، قالوا إنه كان يجرى بجرى ابن سربيج في تأصيل الفقه وتفريعه ويحاكيه في انتشار الطلبة وله مناظرات مع أبي عبد الله الدامغاني الحنني توفي سنة ٤٧٦.

(۲۲) أبو فصر عبد السيد بن محمد المعروف بابن الصباغ صاحب الشامل والسكامل وعدة العالم والطريق السالم وكفاية السائل والفتاوى انتهت إليه رياسة الشافعية ببغداد وكان يضاهى أبا إحماق الشيرازى وهو أول من درس بنظامية بغداد توفى سنة ٤٧٧.

(۲۳) أبو سعد عبد الرحمن بن مأمون المتولى صاحب التتمة صنفها على إبانة شيخه الفورانى وصل فيها إلى الحدود وله مختصر فى الفرائض وكتاب فى الخلاف در مس بالنظامية بعدالشيخ أبى إسحاق توفى سنة ٤٨٨٠

(۲۶) أبو المعالى عبد الملك بن عبد الله الجويني المعروف بإمام الحرمين تفقه على والده وصار إمام نيسابور بل إمام المشرق كله في الفقه والاصول والكلام وجاور بمكة أربع سنين ومن هنا أخذ لقب إمام الحرمين ولما عاد إلى نيسابور بني له نظام الملك المدرسة النظامية ومن تصانيفه النهاية في الفقه لم يصنف في المذهب مثلها كما يقول ابن السبكي والبرهان في أصول الفقه ومغيث الحلق في ترجيح مسندهب الشافعي أثني عليه كثيراً معاصره أبو إسحاق الشيرازي توفى سنة ٤٧٨ -

(۲۵) أبو المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل الروياني صاحب البحر إمام من أثمة المذهب يضرب به المثل في حفظه وكان نظام الملك بمظمه ولى قضاء طبرستان ورويان من قراها قتل سنة ٥٠٧ وبحره هو عبدارة عن حاوى المهاوردى مع فروع تلقاها عن أبيه وجده.

بطوس سنة ٤٥٠ تفقه بإمام الحرمين وجدد حتى برع في المذهب بطوس سنة ٤٥٠ تفقه بإمام الحرمين وجدد حتى برع في المذهب والخلاف والجدل والأصلين والمنطق وقرأ الحكمة والفلسفة ، كان إمام الحرمين يصفه بقوله بحر مغدق و بعد وفاة إمام الحرمين ذهب إلى بغداد و تولى تدريس النظامية بها صنف في المذهب البسيط والوسيط والوجيز والحلاصة وفي أصول الفقه المستصفى والمنخول وبداية الهداية والما حذ في الحذاية الهداية من الكتب في علوم شتى توفى بطوس سنة ٥٠٥ ولم يجئ بعد الغزالى من يمائله .

(۲۷) أبو إسحاق إبراهيم بن منصور بن مسلم العراق الفقيه المصرى شارح المهذب إمام الجامع العتبق بمصر وخطيبه رحل إلى العراق في طلب العلم ثم قدم مصر ومن ثم عرف بالعراقي وكان معظماً في القاهرة وعنه أخذ فقهاؤها توفي سنة ٥٩٦.

(۲۸) أبوسه د عبد الله محمد بن هبة الله الممروف بابن أبي عصرون التميمى الموصل نزيل دمشق وقاضى القضاة بها تفقه بالموصل ثم ببغداد ثم درس بالموصل وانتقل أخيراً إلى دمشق فولى بها القضاء سنة ٧٣٠ .

صنف كثيراً ومن تصانيفه صفوة المذهب على نهاية المطلب فى سبع مجلدات وكتاب الانتصار والمرشد والهدريمة فى معرفة الشريمة والتيسير فى الحلاف وله كتاب الإرشاد فى نصرة المذهب لم يكمله وغير ذلك.

(٢٩) أبو القاسم عبد الكريم بن محمد القزويني الرا فعي صاحب الشرح الكبير على الوجيز المسمى بالعزيز في شرح الوجيز وبعضهم يسميه فتح العزيز ومصنف المحرر وشارح المسند للشافعي وغير ذلك، كتابه فتح العزيز يكفيه شرفاً فإنه من الكتب التي لا مثيل لهما . كان الرافعي رحمه الله من أفراد زمانه وكان في الفقه عمدة المحققين وصل إلى درجة الاجتهاد وكانت وفاته سنة ٣٢٣.

(٣٠) عي الدين أبو زكريا يحيى بنشرف بن مرى النووى ولد سنة على الدين أبو زكريا يحيى بنشرف بن مرى النووى ولد سنة على بنوى وهو آخر المحققين ومن له درجة الترجيح من أصحاب الشافعي رحمه الله . صنف رحمه الله كتاب الروضة وهو مختصر الشرح الكبير للراضي واختصر منها كتابه المسمى بالمنهاج .

# الدوراليتاون

# من سقوط بغداد على يد هو لاكو إلى الآن وهو دور التقليد المحض

## التصوير السياسي

العنصر التركى أو العاورانى عنصر كبير جدًا وهو مؤلف من قبائل شي لم يلبث بعد أن تهيأت له أسباب الانسياح في البلاد الإسلامية أن استولى على زهرتها علاوة على بلاده الإصلية ولم يصادف في طريقه أية قوة ترد من شدة وطأنه حتى وصلوا إلى بلادالشام فقابلهم المصريون على عين جالوت يقودهم المظفر قطز ثالث ملوك المماليك البحرية فكمروهم كسرة شنيعة أمنت بها مصر والشام من قهرهم ومع ظفرهم التام واستبلائهم على معظم البلاد الإسلامية فإن قوة الإسلام أخضعتهم فدانوا به سواء الذين كانوا بسراى نهر الأنل وهم القسم الشهالى والذين في بغداد والبلاد الفارسية وهم القسم الغربي إلا أن الأولين كانوا أسبق إلى الإسلام بنحو قرن . كان العنصر المستولى على مصر والشام من العنصر التركى أيضاً وهم الممروفون بالمماليك وبذلك صار السلطان في بلاد الإسلام كلها للأتراك ما عدا البلاد المغربية التي كانت الدولة في بلاد الإسلام كلها للأتراك ما عدا البلاد المغربية التي كانت الدولة

فيهما لبرابرة المفرب. وفي أوائل القرن الثامن ظهر بتركية آسيا رجل عظيم الهمة مقدام هوعثمان كجقعلى وأس قبيلة من الاتراك فأسس لقومه ملكًا على أطلال البقايا مى آل سلجوق الذين كانوا لا يزالون بآسيا الوسطى ولم يزل هو وبنوء مرب بعده يستولون على ماجاورهم من المماليك الصغرى حتى صار لهم دولة كبرى ثم زجوا بأنفسهم إلى أوربا فاستولى على قطعة كبيرة منها وفى منتصف القرن التاسع فتحت على يدهم مدينة القسطنطينية التي صارت بعد عاصمة ملكهم ثم إلى الممالك الإسلامية الكبرى وأعظمها المملكة المصرية مقر الخلافة الإسلامية العباسية فاستولوا عليها وأزالوا آخر خلفاء العباسيين وبعدئذ لقب ملوكهم بالخلفا. وبذلك انتقلت الخلابة من القاهرة إلى القسطنطينية وصارت مصر ولاية عثمانية فهوت فجأة من مقامها السامىسياسياً وعلمياً أما الدولة العثمانية فسارت والقوة تمـدها حتى صار تحت سلطانها معظم البلاد الإسلامية . وفي أعظم وقت لعظمتها انطفأ مصباح الإسلام في بلاد الاندلس بمد أن أنارها بالعلم والآداب نحو تمانية قرون وفي أوائل القرن الثالث عشر هيأت الأقدار لمصر رجلا من أعظم الرجال قدرأ وأسدهم رأياً وهو محمـــدعلى فاختارته مصر ليكون أميرها وربان سفيدتهـا ومن ذلك الوقت أخذت تستعيد قواها وتسترجع مكاننهـا ، قامت أوربا في تلك الاوقات تنازع الإسلام سلطانه فمكنها العلم من أكثر ما أرادت ولا يزال النزاع محتدماً ولا ندرى لمن تعكون العاقبة .

## الاجتهاد في هذا الدور

لم يكن من الواضح أن أكتبشيئاً في هذا الدورلان رياح الاجتماد فيه قد ركدت وايس فيه من المزايا ما يملي على السكا نب وينطق القائل إذ اتسع مجال الفول في الدور الأول حيث يوحي الله شرائعه على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ببلغ ما أنزل الله ويبينه للناس وفي الدورين الثاني والثالث يبين الصحابة والتابعون طرق الاستنباط من كناب الله وسنة رسوله والرأى الصحيح . وفي الدور الرابع حيث يقوم كبار الأثمـة ونوابغ الفقهاء فيجنون نلك الثمرة ويدونون أحكام الشريعة مفصلة . وفي الدور الخامس حيث كان الترتيب والتهذيب والاختيار والترجيج فماذا عسى أن يقول القائل في هذا الدور الآخير ولاشي. له من الامتياز ولكنا لما رأيناه من اتصال هـذا الدور بنــا وحاجتنا إلى النهوض والاقتداء بصالح سلفنا أردنا أن نوضح ما فيه من العيوب. والعيوب متى ظهرت أمكن ذرى الفكر والمقدرة أن يقوموا بعلاجها .

أعظم بميزات هــــذا الدور تمكن روح التقليدالمحض من نفوس العلماء فلم ير منهم من سمت نفسه إلى رتبة الاجتهاد إلا القليل منهم وذلك في النصف الأول من هـذا الدور وهو العهـد الذي حلت فيه القاهرة محل بغداد وصارت مقرآ لملكة إسلامية وخلافة عباسية في هذا العهدكان ينبغ من آن لآخر من يصلون هـذه الرتبة لكنهم

مع ذلك واقفون عند الانتساب إلى الأثمة المعروفين أما فى النصف الثانى وهو من أوائل القرن العاشر إلى الآن فان الحال قد تبدلت والممالم قد تغيرت وأعلن أنه لا يجوز لفقيه أن يختار ولا أن يرجح وأن زمن ذلك قد فات وحيل بين الناس وبين كتب المتقدمين واقتصر الحال بهم على تلك الكتب التي بين أيديهم وهي التي سنجليها لكم فما يلى:

نرجع إلى الحال التي كانت عليها مصر قبل سقوط بملكتها وانتقال الحلافة عنها فنجد أسماء العزبن عبد السلام وابن الحاجب وابن دقيق العيد وابن الرفعة وابن تيمية والسبكي وابنه وابن القيم والبلقيني والإسنوى والكال بن الهمام وجلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي وهم من نوابغ المذاهب الاربعة ثم نرجع إلى ما بعد ذلك فلا نسمع باسم عالم كبير أو فقيه عظيم أو مؤلف بجيد بل نجد قوما غلبت عليهم القناعة في الفقه فقلما نجد من يشتغل بغير مذهبه وإذا اشتغل بمذهبه القناصة على الكتب التي اشتد بها الاختصار حتى كأنها ما ألفت لتفهم كأن السقوط السياسي سقط بالعلم ولا سيما الديني منه إلى هوة بعيدة الفاية ولما أخذت مصر تستعيد بجدها صادفها من الموانع ما نقصه عليك.

انقطاع الصلة بين علماء الأمصار الإسلامية
 لم يكن يتم لفقيه من فقهاء الادوار الماضية لقب فقيه ولا ينال
 أمام الاحترام إلا بالرحلة والتلقى من علماء الامصار سوى علماء بلده

وقليل منهم من اعترف له بالنبوغ والتبريز مع بقائه في بلده . انظر في تاريخ كبار الأئمة والمحدثين تجدهم جميماً جؤاب آفاق لاتكاد تضمهم بلد حتى يرحلوا إلى أخرى لتلقى الحديث والفقيه وكانت مكة تجمعهم في المواسم فيستفيدكل من الآخر ما عنده من علم وحديث وفكر ومن أجل ذلك كان التعارف تاما بين علما. المصر الواحد وهذا ممايزيد فى معارفهم ويقوى المودة بينهم ذلك مع صعوبة الرحلة وشدة الاسفار أمافى هذاالدور ولاسيمافى أواخره فقدبتت الصلات بين علماءالامصار فصاراالعالمالمصرى لايكاد يسمع باسمالعالم الهندى وهذا لايعرف المغربي وهكذا إلا مما ينقل من كتب أحدهم فهناك يسمع به وربما ساركتابه . ومن أشد الامور وقعا أنك تجد في موسم الحج بعض العلما. المختلفة أمصارهم ولا يهتم أحدهم أن يتعرف بالآخر أو يروى عنه شيئا وقد أدخل ذلك الضعف على العلوم الإسلامية الشرعية بل وغيرها من علوم الاقدمين التي عمدتها الرواية والتاتي ، لا يكفى أن تستفيد رأى عالممن كتابه لأن الكتاب صامت جامد أما التلقي فهو الذي يشحذ الذهن ويلقح الفكر لما يستنبعه من المناقشة والحوار . ونحن الآن نعلم من الحركة العلمية قبل عشرة قرون مالا فعلم أقل منه في الحند مثلاً .

# (٢) انقطاع الصلة بيننا وبين كتب الأئمة

إن هذه الكتب العظيمة التي أبقتها لنا الأقدار من أقلام أسلافنا صارت أثراً من الآثار لم يعد أحد يهتم بها ولا بدراستها من زمن قديم تلك كتب محمد بن الحسن وكتب محمد بن إدريس الشافعي وكتب مالك

ابن أنس وغيرهم من الأئمة وكتب تلاميذهم بل وكتب الأئمة من الدور الحنامس هي الكتب التي تغذىالروح وتبعث الهمة وتخرجالفقيه الكامل، قلما تجد عالمـا يمني بدراستها أو الاطلاع عليها بل تجدكبار العلماء لا يسممون بأسمائها وإذا رأوا في يدك كتابا منها فقلما يهتم أحدهم بالقراءة فيه وقصروا أنفسهم على هذه الكتب الى كتبت في عصر التقهقر وبذلك انقطعت الصلة بيننــا وبينها من جهــة الرواية الصحيحة المفيدة اللهم إلا أن تبعث إنسانا همته فيعنى بالاطلاع عليها في المكانب العمومية أو الخصوصية ، على أنك إذا قارنت بينها وبين الكنب المتداولة رأيت بوناً بعيداً في حسن الـكتابة وسلامة الاسلوب وسهولة المـأخذ إلا أن فتور الهمم وضعف العزائم قعد بنا وكاد يودى . سألني الشبيخ محمد محمود بن التلاميد التركزي الشنقيطي أول مالقيته عمن تلقيت الأدب المربى فأجبته عن الكتب ماسيدى فقال إن الكتب لا تصلح معلما . فقلت له وماذا أصنع ياسيدى وقد انقطعت الصلات بيننا وبين أسلافنا فلا مملم ولا مسند وإذا رأيتك نقطني . فتهلل وجه الشيخ من جوابي وقال: إن شاء الله إن شاء الله . ولو تأمل الشيخ رحمه الله فليلا لاحتال لنا العذر لأن زمن الظلمات قد حال بيننا وبين علم أسلافها إلا دنه النمالة الني لا تروى غلة ولا تشني من علة فما أحوجنا إلى همة تبعث هذه الكيتب من مراقدها وتحول الوجهة إليها حتى تر قييدرجاتها في علومنا الإسلامية وإذ ذاك يمـكننا أن نقول إن فينا فقهاء .

# الإخلال في الاختصار

لم يكن الاختصار بدعة من بدع هذا الدور بل كان موجوداً في الدور الرابع فإن تلاميذ الائمة قد اختصروا كلامهم ونحوا في هذا الاختصار نحو حذف ما لا تدكثر الحاجة إليه في المسائل وترتيب ماأملاه الائمة غير مرتب وسار على أثرهم في ذلك فطاحل العلماء أما في أواخر هذا الدور فإن الاختصار اتجه إلى وجهة غريبة وهي الاجتهاد في جمع الكثير من المسائل في القليل من الالفاظ ولما كانت السليقة المربية عندهم ضعيفة تحول الكلام إلى ما يشبه الالغاز فكأن المؤلف لم يكتبه ، بل ليجمع ، والاعطيك صورة من هذا الاختصار أنقل الك فصلا من ثلاثة كتب في موضوع واحد وهده الكتب الثلاثة هي أشهر ما يتداوله طلاب الفقه في المذاهب الثلاثة المعروفة وهذا الموضوع هو المياه الني يجوز القطهر بها والتي لا يجوز .

### قال خليل في مختضره :

ديرفع الحدث وحكم الخبث بالمطلق وهو ماصدق عليه اسم ما الله يد وإنجمع من ندى أوذاب بعد جموده أوكان سؤر بهيمة أو حائض أو جنب أوفضلة طهارتهما أوكثير أخلط بنجس لم ينير أوشك فى مفيره هل يضر أو تغير بمجاوره بدهن لاصق أو برائحة قطران وعاء مسافر أو بمتولد منه أو بقراره أو بمطروح ولو قصدا من تراب أو ملح والارجح السلب بالملح لا بمتغير لونا أو طعها أو ريحاً بما يفارقه غالبا من طاهر أو بحس كدهن خالط أو بخار مصطكى وحكمه كمفيره . ويضر بين تغير بحبل سانية كفدير بروث ماشية أو بقر بورق شجر أو تبن والاظهر فى بقر البادية مهما الجواز وفى جعل المخالط الموافق كالمخالف نظر وفى التطهير بما حعل فى الفم قولان وكره مستعمل فى حدث وفى غيره تردد ويسير كآنية وضوء وغسل بنجس لم يغير أوولغ فيه كلب وراكد يغتسل فيه وسؤر شارب خمر وما أدخل يده فيه ولا يتوقى نجسا من ماء لا إن عسر الاحتراز منه أوكان طعاما كمشمش وإن رئيت على فيمه وقت استعماله عمل عليها وإذا مات برى ذو نفس سائلة براكد ولم يتغير استعماله عمل عليها وإذا مات برى ذو نفس سائلة براكد ولم يتغير فدب نزح بقدرهما لا إن وقع ميتا وإن زال تغير النجس لابكثرة مطلق فلمتحسن الطهورية وعدمها أرجح وقبل خبر الواحد إن بين وجهها أو انفقا مذهبا وإلا فقال يستحسن تركه وورود الماء على النجاسة أو انفقا مذهبا وإلا فقال يستحسن تركه وورود الماء على النجاسة

## وقال زكريا الانصارى فى منهجه :

د إنما يطهر من ما تع ما مطاق و هو ما يسمى ما ابلا قيد فتغير بمخالط طاهر مستغنى عنه تغيراً يمنع الاسم مطهر لاتراب و ملح ما وان طرحا فيه وكره شديد حر وبرد و متشمس بشروطه و المستعمل فى فرض غير مطهر إن قل ولا تنجس قلتا ما وهما خسمائة رطل بغدادى تقريبا بملاقاة نجس فان غيره فنجس فإن زال تغيره بنفسه أو بماء طهر و دونهما ينجس كرطب غيره بملاقاته لا بملاقاة ميتة لا يسيل دمها ولم تطرح و نجس لا يدركه طرف و خو ذلك فإن بلغهما بماء ولا تغير فطمور و التغير المؤثر

تغير طعم أولون أو ريح ولو اشتبه طاهر أو طهور بغيره اجتهد أن يقيا واستعمل ماظنه طاهرا أو طهوراً لاماه وبول بل يتيمم بعد تلف ولا ماه وماه ورد بل يتوضأ بكل مرة وإذا ظن طهارة أحدهما سن إراقة الآخر قان تركه و تغير ظنه لم يعمل بالثانى بل يتيمم ولا يعيد ولو أخبره بتنجسه عدل رواية مبينا للسبب أو فقيه موافق اعتمده ، .

# وقال النسني في كنزه :

 يتوضأ بماءالسماء والعين والبحروإن غير طاهر أحد أوصافه أوأنتن بالمكث لابماء تغير بكثرة الاوراق أو بالطبخ أو اعتصر من شجر أو ثمرأوغلبعليه غيره أجزأه وبما. دائم فيه نجس إن لم يكن عشر ا في عشر فهو كالجارى وهو مايذهب بتبنه فيتوضأ منه إن يراثره وهو طعم أولون أوريح وموت مالادم له فيه كالبق والذباب والزنبور والعقرب والسمك والصفدع والسرطان لاينجسه والماء المستعمل لقربة أورفع حدث إذا استقر في مكانه طاهر لا مطهر ومسألة البئر جحط \_ وتنزح البئر بوقوع نجس لاببعرتي إبل وغنم وخرء حمام وعصفور . وعشرون دلوآ وسلطا بموت نحو فأرة وأربعون بنحو حمامة وكله بنحو شـاة وانتفاخ حيـران أو تفسخه وماثنان لو لم يمكن نزحها. ونجسها منذ ثلاث فأرة منتفخة جهل وقت وقوعها وإلا منذ يوم وليلة والعرق كالسؤر وسؤر الآدمى والفرس وما يؤكل لحمه طاهر والكلب والخنزير وسباع البهائم نجس والهرة والدجاجة

المخلاة وسباع الطير وسواكن البيوت مكروه والحمار والبغل مشكوك يتوضأ به ويتيمم إن فقد ماء وأيا قدم صح بخلاف نبيذ التمر ، .

هـذه الـكتب الثلاثة هي التي ترشح طالب العلم لآن يكون عالمـا في أحد المذاهب الثلاثة المنتشرة في عصرنا تراها من جهة التعبير لا تكاد تفهم وحدها لذلك احتاجت إلى الشرح واحتاج الشرح إلى حاشية ولايخطر في بالك أن هذا الموضوع يقرأ في أقل من أسبوعين معظمهما ينقضي في تفهم مايريد المؤلف ثم تراها بعد ذلك خلواً من الاستدلال وبذلك لايكون هناك فرق بين من لم يتملم ومن تعلم إلا أن هذا عنده من المسائل ماليس عند ذاك أما كيف أخذ إمامه الحكم من أدلته فلا . مع أن الفقه لايتم إلا بهذا وبالعنرورة لاتجد فيها أثراً لخلاف سائر الأتمة وهذا يفنق باب حسن الفهم على طالب العلم . ذلك جمل المنفقهين بيننا نازلى الدرجات وهم إلى العامة أقرب وربمــا امتاز بعض كتب الحنفية المتداولة بتناوله شيئاً من هذا كما ترى فىكتاب البداية وشرحه الهداية أما الشافعية والمالكية فلا .

ورب قائل يقول مادمنا قد وقفنا عند حد التقليد فلا مساغ لتعديه وليس في مكنة المنفقه مهما باغ من علو المقدار أن يخالف إمامه ولا أن يرجح أحد قولين في المذهب لأن المرجحين قد انتهى زمنهم فما الفائدة من الاشتغال بالادلة أو بالاطلاع على آراء الأئمة الآخرين .

وإنا نجيب على ذلك بأن هـنّا حسن إذا كان طالب المعرفة من الحامة الذين يريدون عرفان حكم من الآحكام أما الذين يريدون أن

يكونوا فقهاء فأقل درجاتهم أن يمرفوا من أين أخذ إمامهم الحـكم ويزيدهم علما إذا عرفوا رأى مخالفه وكيف استنبط فإذا رقيت ممارفهم فما الذي يجملهم أقل من سلفهم الذين كانوا يختارون لأنفسهم من الأقوال التي قالها رجال المذهب الذي يقلدونه وإن وقوع الدرجة الفقهبة عند هــــذا المركز الذي رضيه جمهور العلماء يدءو حتما إلى ضعف القانون الشرعي لان العالمين به لا فكر لهم ولا رأى وهو ما نرى الآثار كل يوم تشهد بتحقيقه . أليس من الغريب أن يختفي بالمرة جميـع الـكتب التيكتبت في دور الرفعة الإسلامية وهي ماكتب فى الدورين الرابع والحامس ولا يبقى بأيدى طلاب العلم إلا ماكتب فى زمن التقهقر وضعف اللسان العربي لابد لطلاب الاصلاح إذا هم أخلصوا أن يتنبهوا قبل كل شيء إلى الاستفادة من آثار أسلافهم وهي بحمد الله كثيرة جدا وكثير منها مكتوب بأرقى لغة تساعد طالب العلم على تحسين لهجنه وعلى ترقية فكرته وإرن العلم ليقف حائرًا مبهوتاً إذا أريد منه إيضاح الآثار السيئة في نفس المتعلم لما نتداوله الآن من كنب الفقه.

عندنا مانعان يحولان بيننا وبين تـكوين فقيه .

(الأول): هذه الكتبالتي بين أيدينا وقد بينا من ذلك ما فيــه الكفاية .

(الثانى): طريق التعليم فقد كان مريد أفقه فى العصور الأولى يكون همه الأكبر إحصاء مافى كناب الله سبحانه وسنة نبيه بما تستنبط

منــه الاحكام ثم يمضى أكثر وقته في معرفة ما أفتى به إمامه وإذا تقدم في الدراسة أطلع على مالائمة مذهبه من الآراء التي خالفوا فيهما إمامهم وأوجه تلك المخــالفة وإذا تم له ذلك بحث في آراء الأثمــة الآخرين ليقارن بينها وبين ما استنبطه إمامه وإذذاك يكون نقيها له اليد الباسطة والفكرة الراجعة متى أنم هذه الدرجة الثالثة . أما عندنا فإن المبتدئ والمنتهى لافرق بينهما إلا كثرة المسائل وقلتها وهـذا ما يمتاز به المنهج عن أبي شجاع في مذهب الشافعي مثلا وليست كثرة المساءل مما يبعث فى النفس روح الفقه . كان طالب الفقه فى الدرجة الثالثة وهي درجة المنتهى الى شرحناها لايشتغل إلا بالفقه ولا يخلطه بغيره من العلوم أما نحن فقد استوى في نظامنـا الدراسي تعليم المبتدئ والمنتهي فكما شغل الأول بمبادئ علوم كثيرة شغل الثاني فإذا قدر له الفوز أخيرا وفي ميدان الامتحان غليس هو بفقيه ولا بأديب ولا فيلسوف و إنما هو قد أخذ مبادئ العلوم لايعرف من الفقه أكثر بما يسرف مر. النحو والحساب وقد استوى فى ذلك جميع المعاهد التى تشتغل بالتعليم الديني ولا تظن أن أحدهم بعد أن ينال شهادته تسمو نفسه إلى الاستزادة بما اكتسب والاطلاع عالى مالم يطلع والاهتمام بأن يتعرف اختلاف الفقها. بل يبقى على صورته يوم امتحن وهذا صب کبیر .

ولوكان لى وأنا في مقام المؤرخ الذى يصور الحقائق كماهي أن أقنرح لاقترحت في التعليم الديني ما أذكر : أن يكون التعليم الابتدائى قاصراً على تعليم الاحكام للتي قررها إمام المذهب من كتاب سهل يختار لذلك .

وأن يتلقى فى الدرجة الثانية كتابا مبسوطاً فيـ آراء أثمـة المذهب الدين خالفوا إمامهم أو رجحوا أو اختاروا مع نصب الادلة لـكل فريق ويختار لذلك كناب من كنب الخلاف المذهبية وهى كثيرة فى كل مذهب مع دراسة التفسير والحديث.

وأرن يكون تمليم المنتهى قاصراً على الفقه وأصوله وما يتعلق بالاحكام من الكتاب والسنة وأن يدرس فيه خلاف الائمة وطرق استدلالهم وألا تمح درجة الفقيه إلا لمن كتب في مسألتين أو ثلاث شارحا خلاف الفقها، فيها وأسباب اختلافهم والقواعد الاصولية التي بني كل قائل قوله عذبها.

ولا يتم ذلك إلا بتنبه العدا. إلى اختيار الكتب الدراسية بماكتب أكابر العلما. في الدورين الرابع والخامس.

بذلك تدبعث فى النفوس روح الفقه والاتساع فيه و نكون قدحذونا حذو السلافنا وننال ملكة التفقه فى الدين ويكون منا فى المستقبل فقها. يعتمد عليهم ويو أق بأقو الهم . و إذا و فقنا فى كل عام ال عدد قليل من هذا الطراز أمكننا أن نباهى العصور السابقة بعلمائنا و نقها تنا .

وأن فيمن نعرف من كبار علمائنا من يمكنهم اذا أخلصوا أن يصعدوا بقومهم الى هذا المرتق وليس بنا حاجة إلى ذكر أسمائهم. نسأل الله أن يوفقنا جميعاً الى خدمة دينه وشريعته حتى تأخذ حظها من الحياة العالية. لامعنى لآن نرى كل شيء فى رقى دائم ونحن واقفون لام لنا إلا قال وقيل . الواجب أن نكون خيراً بما نحن ، نرجع قليلا إلى ماضينا لتلتهب نفوسنا شوقا إلى تحسين مستقبانا .

# إلى كل متفقه في الدين:

كنبت لك هـذا الكتاب ولا أريد به إلا أن أصور لك صورة سلفك الصالح وأن أحملك على أن تحذو حذوهم وسأتبعه إن شاء اقد بكتاب آخر أذكر فيه المسائل التفصيلية وتاريخ الاختلاف فيها فإن ماذكرت في كتابي هذا من المسائل إنما ذكرته عرضا لغرض التمثيل . أسأل الله أن يوفقني وإياك إلى الخير ، إنه سميـع مجيب .

# فرا

# تاريخ التشريع الإسلامي

صفحة ٢٨ أسلوب القرآن في الطلب ٢ خطبة الكتاب ٢ مقدمة في ترتيب الكتاب والتخيير . ٢٨ الطلب. الدور الأول ٣٤ جملة مافي القرآن من الأحكام التشريع في حياة رسول الله ٥٧ السنة صلى الله عليه وسلم ١٤ الصلاة الكمتاب والسنة ٤٦ الصوم ١٤ كيف كان ينزل القرآن ٨٤ الحج والعمرة ١٦ نميزات المسكى والمدنى ٥٠ الزكاة ١٨ أساس التشريع الإسلاى ٦٠ القتال في القرآن ٦٤ العهود والمواثيق ١٨ عدم الحرج ٦٧ أسرى الحرب ١٩ تقليل التكاليف ٦٩ غنائم المحرب ٧٠ التدريج في التشريع ٤٧ نظام البيوت

٧٤ الزواج

٧٩ الطلاق

٢٢ حجية القرآن

٧٣ معنى النسخ

### مفحة

۸۶ قوام البتاى
۸۷ الوصية
۸۷ آداب الاستئذان
۸۸ آداب الحجاب
۹۰ نظام التوریث
۹۸ المماملات
۸۸ العقوبات
۱۰۳ المماملات
التشریع فی عضر کبار
السحابة، تصویر الحالة

100 الكتابوالسنة فى الدور الثانى 100 الاجتهاد فى هذا الدور 177 أسباب الاختلاف 177 عبد الله بن مسعود 174 ذيد بن ثابت 179 الدور الثالث التمريع فى عهد صغار الصحابه والتابمين ، التصوير التصوير التصوير التصوير التصوير التحديد المتحديد التحديد التحديد

السياسي

صفحة

۱۳۶ مميزات هذا الدور ۱۳۶ تفرق المسلمين سياسيا ۱۳۶ تفرق علماً. المسلمين في الأمصار

۱۳۵ شيوع رواية الحديث ١٣٦ ظهور الكذب في الحديث ١٤٠ ظهور متعلىي الموالي ١٤١ بدء الــــنزاع بين الرأى والحديث والحديث الاجتهاد في هذا الدور

۱۶۹ الكتاب والسنة ۱۶۸ أشهر المفتين من هذا الدور أم المؤمنين ، عائشة

> عبدالله بن عمر ۱٤۹ أبو هربرة

۱۵۰ سعید بن المسیب ۱۵۱ عروة بن الزبیر أبو بكر بن

عبد الرحن بن الحارث بن هشام زين العابدين بن على

### صفحة

ابن الحسين ، عبيداقه بن عبد الله عنبة بن مسعود عبد الله عنبة بن مسعود الله بن عمر سليان بن يسار ، القاسم بن عمد بن أبي بكر الفاح مولى ابن عمر ، ابن المناح مولى ابن عمر ، ابن

شهآب الزهرى
الباقر محمد بن على بن الحسين
أبو الزناد عبدالله بن ذكوان
يحيى بن سعيد الانصارى
ربيعة الرأى

۱۵۵ عبد الله بن عبــــاس، مجاهد بن جبر

۱۵۲ عکرمة مولی ابن عبـاس ، عطاء بن أبی رباح أبوالزبير محمد بن •سلم

۱۵۷ علقمة بن قيس النخعى مسروق بن الأجدع عبيدة بن عمرو السلماني ۱۵۸ الاسودن يزيد النخهي شريح بن الحارث الكندى

### صفحة

إبراهيم بن يزيد النخمى سعيد ابن جبير عامر بن شراحيل الشعبى ١٥٩ أنس بن مالك ١٦٠ أبو العالية الرياحي

ابو العالية الرياحي الحسن بن أبى الحسن جابر بن زيد محمد بن سيرين

بي يويي ١٦١ قتادة بن دعامة

عبد الرحمن بن غانم الاشعرى ، أبو إدريس الخولاني

١٦٢ قبيصة بن ذؤيب

مكحول بن أبي مسلم ، رجاء ابن حيوة ، عمر بن عبد العزيز ١٦٣ عبد الله بن عمر و بن العاص ١٦٣ أبو الخير مرثد بن عبد الله يزيد بن أبي حبيب ١٦٤ طاوس بن كيسان

وهب بن منبه ّ

### 4>4

١٦٥ يجي بن أبي كثير الخوارج ١٦٧ الشيمة

١٧٠ الدور الرابع التشريع في المهد

(من أواتل القرن الثانى إلى منتصف القرن الرابع)

النصوير السياسي

١٧٤ عمرات هذا الدور

۱۷۶ انساع الحضارة مدر المكترال تراثلا

١٧٥ الحركة العلميـة بالأمصـار الإسلامية

۱۷۷ ازدیاد حفـاظ القرآرــــ والعنایة بأدائه

۱۸۰ تدوین السنة

١٨٣ النزاع في مادة الفقه

١٨٣ النزاع في السنة

۱۹۲ رسالة الليث بن سعد إلى مالك بن أفس

۱۹۹ النزاع في القيــاس والرأى والاستحسان

منفحة

۲۰۷ النزاع في الإجماع النزاع في اكبر مسألة بدور عليها الشكليف وهي موجب الفعل ولا تفعل

٢٢٠ تدوين أصول الفقه

۲۲۷ ظهور الاصطلاحات الفقهية ۲۲۹ ظهور نوابغ الفقها.

. ٢٣ الإمام أبو حنيفة

٢٢٣ سفيان الثورى

۲۲۳ شريك بن عبد الله النخمى

۲۳۳ ابن أبي لبلي

۲۳۶ أبو يوسف

٢٣٤ زفر بن الهذيل

۲۳۶ محمد بن الحسن

٢٣٥ الحسن بن زياد

۲۳۷ أبراهيم بن رستم

٢٢٧ أبو حفص الـكمبير

بشر بن الوليد الكندى ۲۳۷ عيسى بن أبان، محمد بن سماعة

> ۲۳۸ محمد بن شجاع الثلجي أبو سلمان الجوزجاني ،

4min

هـلال الرأى ، أبو جعفر عمران أحمد بن الخصاف ، بكار بن قتيبة .

۲۳۹ أبو خازم عبد الحميد القاضى أبو سعيد البردعي أبو جعفر الطحاوى

۲۲۹ الإمام الثانى مالك بن أنس ۲۶۳ عبد الله بن وهب

٢٤٣ عبد الرحمن بن القاسم

. ٢٤٤ أشهب بن عبد العريز <sup>ا</sup>

عبدالله بن عبد الحـكم أصبغ بن الفرج

۲۲۵ محمـــد بن عبـد الله بن عبد الحـكم بن المواز

۲۶۶ شبطون ، عیسی بن دینار بحی بن بحی اللیثی

٢٤٧ عبد الملك بن حبيب

۲٤٧ على بن زياد

۲٤٨ أسد بن الفرات

۲٤۸ سحنون

مفحة

٢٤٩ أحمد بن المعذل . القاضي إسماعيل

ه ۲۵۰ عبد الملك بن عبد ألمزيز المــاجشون

> ٢٥١ الإمام الثالث الشافعي ٢٥٥ أبو ثور

۲۵۶ الحسن الزعفراني، الحسين الكرابيسي

۲۵۷ أحمد بن يحيي البغدادي أبوعثمان الأنماطي

> ۲۵۷ ابن سریج ۲۵۸ ابن القاص

۲۵۸ یوسف بن یحی البویطی ۲۵۸ اسماعیل بن یحی المزنی

٢٥٩ الربيع بن سليمان المرادى.

٢٥٩ حرملة بن يحيي ، يونس بن

عبدالأعلى أبوبكر بن الحداد ٢٦٠ الإمام الرابع أحد بن حنبل ٢٦١ أثمة الشيعة ، الشيعة الزيدية

٢٦١ الشيعة الإمامية

٢٦٥ المذاهب البائدة، الأوزاعو

### صفحة

. ۲۹۷ داود بن علی ۲۷۱ <sup>محرد</sup> بن جریر الطبری ۲۷۳ تفریع المسائل

٢٨٠ مسائل الحيل

۲۸۱ تدوین الکتب فی الاحکام، الکتب فی مذهب أبی حنیفة ۲۸۳ الکتب فی مذهب مالك ۲۰۳ البکتب فی مذهب مالك ابن أنس

۳۰۹ الكتب فى مذهب الشافعى۳۱۹ الدور الخامس

وهو دورالقیام علی المذاهب و تأ <sub>ان</sub>یدها ، التصویر السیاسی

> ۳۲۲ روح التقليد ۳۲۳ أسباب النقليد

٣٣٠ عمل العلماء فى الدور الخامس تعليل الاحكام

٣٣٢ الترجيح

۳۳۳ الانتصار للمذنهب ، شيوع المناظرات وألجدل

٣٤٠ المذهب الاسماعيلي ٣٤٠ شيوع التعصمات المذهبيـة

inin

۳٤٦ فقها، هذا الدور ٣٤٦ أبو الحسر الكرخي أبو بكر الرازى ، أبو اللبث السم. قندى

السمرقندى السمرقندى أبو عبد الله الجرجانى أبو الحسن القدورى ، أبو زيد الله الدبوسى ، أبو عبد الله الصيمرى ، أبو بكر خواهر زاده

۳۶۸ شمس الأثمـــة الحلواني ، شمس الإثمة السرخسي ۳۶۸ أبو عبــــد الله الدامغاني ، على بن محمد البزدوي ، شمس

الأثمة الزرنجرى الإمراق المواق المواق المواق المواق المواق الدين الولوالجي ، أبو بكر بن مسعود الكاساني ، غر الدين قاضي خان المرغيناني مسمود كبار فقهاء المالكية

٣٥٠ ابن لبابة الأندلسي

### مفحة

بكر بن العلاء القشيرى،
أبو إسخاق بن شعبان، محمد
ابن شعبان، محمد بن حارث
ابو بكر المعيطى،
يوسف بن عر بن عبد البر
ابن أبي زيد
ابن أبي زيد
بكر الأبهرى
بحود ابن الى زونين

۳۵۳ ابن القابسی ، القاضی عبد الوهاب ، أبو القاسم اللبيدی ۳۵۰ ابن يونس العسقلی ،

۳۵۲ المازری ، ابن العربی ، القاضی عیاض

۱۵۷ إسماعيل العوفى ، ابن رشد الحفيد ابن شاس ۳۵۸ نوابغ الشانعية ۳۵۸ أبو إسحاق المروزى ،

مفحة

۳۰۸ ابن أبی القاضی . أبو بكر الضبعی ، ابن أبی هریرة ، عتبة بن عبد الله القاضی ، أبو حامد الروزی ۲۰۹ القفال الكبیر الشاشی ،

۳۰۹ القفال الكبير الشاشى ، أبو سهل الصعلوكى ، أبو القاسم الداركى ، أبو القاسم الصيمرى ، أبو على السنجى أبو على السنجى أبو حامد الاسفرايني

ابو حامد الاسفرايي و ٢٦٠ أبو الحساس بن المحاملي و ٣٦٠ القفال الصغير ، أبو إسحاق الإسفرايي ، أبو الطيب الطبري ، أبو الحسر.

الماوردى العبادى ، أبو القاسم القورانى ، القاضى القاسم القورانى ، القاضى حسين ، أبو إسحاق الشيرازى ، أبو نصر بن الصباغ ، أبو سعد المتولى الصباغ ، أبو سعد المتولى ٢٩٢

### مفحة

۳۹۲ أبو المحاسن الروياني ، حجة الإسلام الغزالي ٢٦٣ أبو إسحاق العراقي ، ابن أبي عصرون ، أبو القاسم الرافعي عيمي الدين النووي ٣٦٤ الدور السادس من سقوط بغداد إلى الآن ٣٦٤ التصوير السياسي

### مفحة

٣٦٦ الاجتهاد في هـذا الدور، تمكن روح التقليد المحض ٢٦٨ انقطاع الصـلة بين علماء الأمصار الإسلامية ٣٦٩ انقطاع الصـلة بينشا وبين كتب الآئمة ٢٣٨ الإخلال في الاختصار ٢٧٧ وصف حالنا الحاضرة في الفقه

تم الكتاب ، والحمد لله أولا وأخيراً

م كيف / أن التقليب فأ العهو السابقة - محتفدون - مقالدون م أن من رات في هذا العهر : هذا العهرام بين فيه اجتماد إِنْ مِن عُنهِ إِلَا التَّقَلِينِ مَانُوا بِقَلْدُونَ الاِثْمَةَ لَا يُعْمِ رَمْ رِيُو نُوْ ا أَرْمَةَ وَلَمْ كِنْ لَهُمْ مَرِيَّةً فَأَمَّ مَا الْمَالِقَالِينَ دعم الاحتمار. • محاولة بعن الانتمة ما السات القليد: ١- مودالة لا منو النصاء ے \_ شخورجی الفاق ء رمد عب معمل . ند و من المداهد . استدر على الا كام الشرعمة ا تأر منها العنفية واكثر منعاً النتا فعيد. والترجدج فسميا ايرجع روابة

المرة الرواحة - ترجيق راسم الدفرال انوال

à sur la ا تشهار المداهد